



عيسى إسكندر المعلوف



# عيسىإسكندرالمغلوف

المؤرخ الموسوعي الأديب

بقلم: البدوى الملتم



ed by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





عيسي إسكندر المعلوف ١٨٦٩ – ١٩٥٦

(آثاره (۱)) تُنبيك عن أخباره حتى كأنك بالعيان تراه تالله لا يسخو الزمان بمثله أبداً ولا يرعى العلوم سواه (۱) المجلة التي أصدرها الفقيد (۱۹۱۱ - ۱۹۱۶) باسم (الآثار)



## الإهداء!

## إلى « شاعر عبقر »

الأستاذ شفيق معلوف ،

اعتزازآ بخلقه

وزهواً بأدبه !

(عمان - الأردن ) « البدوى الملثم »



inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



الأستاذ نىفيق معلوف



## المقدمة الأولى لعام ١٩٣٩

<sup>بقل</sup> الكاتب العربى الكبير الأستاذ عجاج نويهض



أخذ هذا العصر في العالم العربي يشبه كثيراً عصراً المأمون العباسي ، مع اختلاف الحالة السياسية ومبلغ الاستقلال بحوزة الديار ، في ازدهار العلم وذيوعه وانبثائه في الآفاق ، وتألق النوابغ الفحول والجهابذة والأئمة في مختلف أبواب العلوم والفنون وما إليها من حكمة وفلسفة ، وتمحيص للفكر البشرى الذي انتهت إليه الحضارة المعاصرة الجبارة ، أم " الجبروت كل شيء ، أم " أرقى الدساتير

السياسية الملوّنة والديموقراطية المنوّعة ، والدكتاتورية الموحدة ، كما هي أمّ كل جديد من الحديد والنار والكيمياء والكهرباء!

ولكن هذا العصر لا يشبه عصر المأمون في ناحية أخرى لم تكن تفهم أو تعرف أو يحلم بها من قبل ، وهي التي تنبين لنا في القرن العشرين كيف تنبي الدولة ، و بماذا تختلف في أهم صفاتها وطريقة تركيبها عن دولة الماضي . إذ ليس في العصور الحوالي عصر كان طرفه الأول قائماً على فلسفة الهند مشخصة بزاهد ناحل كالمهاتما غاندي ، وله مذهبه وعقيدته في الاعتزال والصمت وقراع السلطة السياسية بالمقاومة السلبية التي تجتنب إراقة الدماء ، سلاحه « المغزل » ومصنعه الحربي « ضرع العنزة » ، والطرف الآخر من ذلك العصر ممشلا بستالين وتشميرلين ودلاديه وهتلر وموسوليني وفرانكو ، وبين هؤلاء وهؤلاء خلفاء أديسون وماركوني ، وكثير من أدوات الزينة والزخرف ، كعصبة الأمم ومؤتمرات المائدة المستديرة ، والطائرة والمدرعة ، والغاز السام ، والكمامة الواقية . . . !

**计 特 特** 

غير أن العربى وهو يشير إلى الشبه العلمى بين عصر المأمون وعصرنا الحالى ، يعتز اعتزاز المفاخرة والمباهاة ، ويشعر بشيء كأنه موجة تياً ركهربائى تجرى فى عروقه ، عندما يسمع بذكر الأمهات المباركات من دمشق وبغداد والقاهرة ، فضلاً عن مكة المكرمة وغيرها من الحواضر ، مقروناً بذكر الروافد الأخرى كالقدس وعمان وبيروت ، إلى عشرات

المدن والثغور فى الرقعة العربية ، ويحس حوافز العصبية القومية تعتلج فى قلبه ، يقتدح زنادها لأقل عارض من الحرارة ، حتى ولو كان ذلك فى سياق خبر نشرته الصحف السيارة ، أو نقلته الشركات البرقية ، أو أطلقه هذا الرأس الملثم ، المذياع العجيب ، وبشه فى طبقات الأثير حول الكرة الأرضية ، كما يفعل كل يوم .

六 柒 柒

فالإنكليزى ، مثلاً ، على ضخامة ملكه وترامى أطراف إمبراطوريته ، والفرنسى ، والألمانى ، واليابانى ، والطليانى ، وما لهم من سؤدد منيع ، ليس لأحدهم على ما أعتقد ، من المجال الرحب فى بتعث مجده القومى التاريخى ، ونشره من مطاوى حقبه ، ما لهذا العربى النجيب ، وارث حضارة الأقدمين ، ومنشى حضارته التى عرفت به وباسمه ، المتقلب بعد الجزيرة فى رقعة الشام والعراق وسواحل البحر ، وأعالى الجبال ، من الموصل إلى شواطئ البحر الأبيض ، ومن الإسكندرونة إلى عدن ، منذ الموصل إلى شواطئ البحر الأبيض ، ومن الإسكندرونة إلى عدن ، منذ مئات السنين قبل الإسلام وبعده ، إذ الوجاء كل بنى الأقوام اليوم عساب ماضيهم وتراثهم ، ومنزج ما جاءوا به بعضه ببعض ثم ورزع خساب ماضيهم وتراثهم ، ومنزج ما جاءوا به بعضه ببعض ثم ورزع خاط الأوفر والشقص (١) الأكبر ، فلماذا لا تغمر موجة العزة حواسة

<sup>(</sup>١) الشقص : النصيب ، السهم .

ومشاعره ، إذا ما استغرق في عرض هذه الذكريات المثيرة المشجية طرفة عين ؟

\* \* \*

إنى لست وأنا أكتب هذه المقدمة ، فى صدد وصف الأمة العربية فى مناحى نهضتها الحاضرة ، وإجراء القياس بين حاضرها وماضيها ، ولكنى أرغب فى أن أقول بإيجاز ما أشبه هذا العصر الذى تتمشيى عوامل الرقى العلمي فى كل ناحية من نواحيه ، بعصر المأمون ، مستثنياً الفرق من الناحية السياسية .

أما فى التقارب والتدانى والالتقاء ، فتكاد الأمة العربية اليوم ، بفضل ما يُسمتَّى برهطرق المواصلات البريدية والجوية والأميرية ، تمحو من المعجمات مادة «بُعد الدار وشط المزار »، وكيف لا تمحوها وكل مساء يتحلنَّى الرهط حول « المذياع » فى كل مكان فيسمعون : «هنا بغداد » و «هنا القاهرة » و «هنا القدس » و «هنا بيروت» !

\* \* \*

ومن بناة بهضة العرب اليوم والرافعين أعمدتها ، جيش من العلماء الذين هم بين كتبهم وخزاناتهم أعز من القواد بين جنودهم فى أمنع حصوبهم ، والذين يعتقدون بأن «حب الوطن من الإيمان» ، وأن هذا الوطن إنما ينبني على المكاتب والكتائب ، وأن العلم إن لم يخدم العلم من الأمم ، كان كالطعام الذي لا ينشهى ، ولو كان بالنفس إليه حاجة!

و «العلماء » ، كــكـــمة من أشرف الكلم التى رصّعت الحضارة العربية بأغلى الجواهر ، ولهذه الكلمة معنى سلنى ومعنى عصرى ، وإنى عند الاختيار والتعيين أتعلق بالأول ، ولا أرى حاجة إلى تعريفه بحدود للقارئ ، وإنما أرجو منه شيئاً يسيراً وهو أن يميّز بين «العلماء» بمعناها القديم ، ومعنى «العالم » اليوم بقوانين هذا العصر وسننه!

ذلك على الجملة ، أن المعنى القديم له صورة خاصة ، ومميزات نوعية قائمة بنفسها ، تجعل من عالم عصر المأمون ، مثلاً ، «عالسَماً صغيراً» أو « دويلة » أو « موسوعة علوم » ، والذين غذّوا الحضارة العربية بنتاج قرائحهم وعقولهم ، هم هؤلاء « العلماء » .

أولا تذكر الحديث الشريف : « العلماء ورَثَـَةُ الأنبياء » و « يوزنُ يوم القيامة مدادُ العلماء بدم الشهداء » .

ومنهم لم يخل عصر ولا مصر ، ولكنهم كانوا يقلتون ويكثرون، شأن الدولة ، ضخامة وانكماشاً ، وانساطاً وتدلياً .

\* \* \*

ثم إن هؤلاء العلماء على أنواع متعددة ، كأنواع العلوم وأبوابها ومذاهبها وتقاسيمها ، وقد يكون الواحد منهم حبراً بحراً فى علم واحد ، أو جملة علوم ، تقاربت أو تباعدت فى موضوعاتها .

ولما جاء العصر الحديث بآياته وعجائبه ، وثوراته وانقلاباته ، ونظم العلوم كلها فى مختلف أنحاء

المجتمع ، وتعلقت بها الوظائف وارتبطت المعايش وأبواب الرزق المنظمة ، لا فى نطاق الدولة وحدها ، بل أيضاً فى الميادين الحرّة ، وما تنطوى عليه هذه الميادين من صناعة وتجارة واقتصاد وزراعة وأداة وآلة، ومعهد ومعمل ومصنع ، مما لم يعرف له مثيل فى الزمن الغابر!

فعندما تذكر «العلماء» ، علماء حضارة الرشيد والمأمون ، وعلماء حضارة العصر ، فاذكر الفرق بينهما ، ولكل فضله وميزاته!

\* + \*

وقبل أن يشتهر علماء فرنسة في القرن الثامن عشر بتلك الميزة التي اتصفوا بها ، وهي التضلع من علوم مختلفة والمشاركات في ما لا حلا له من أبوابها على ما أودعوه « دائرة المعارف الفرنسية » ولذلك سموا به « الإنسكلوبيديين » بزعامة «ديدر و Diderot » و « دلمبار D'alembert » ، كانت الحضارة العربية قبل ذلك بألف سنة قد جعلت تنجب هذا الطراز من العلماء في كل حاضرة وصقع ومصر – وما « إخوان الصفاء » إلا مثلا يسيراً من هؤلاء – من الهند إلى غربي آسية ، فهصر فسائر المغرب الأوسط فالمغرب الأقصى ، المعروف كله اليوم بالمغرب العربي ، فالأندلس فجنوب أور بة ، حتى لا تكاد تحصى مدينة كبيرة أو صغيرة في هذه الأرجاء المتماسك بعضها ببعض في البسيط العربي الإسلامي في القارات الثلاث ، إلا وينسب إليها العلماء الذين اجترحوا العجائب والغرائب ، الثلاث ، إلا وينسب إليها العلماء الذين اجترحوا العجائب والغرائب ، ولست أعنى به « العالم القديم » إلا الذي صنع بعلمه شيئاً خالداً في باب

## من أبواب العلم ، وكم من مثات صنعوا هذا في علوم عديدة!

\* \* \*

وأرانى أقبلت على بيت القصيد فى هذه المقدمة : فإن العلامة عيسى إسكندر المعلوف الذى وضع هذا الكتاب فى شأنه ، هو من علماء الأمة العربية فى هذا العصر ، على طراز العلماء الأولين السابقين ، الذين من ثمرات عقولهم نسجت الحضارة العربية العلمية خيوطها الذهبية عصراً فعصراً ، فكان مجد العرب الحالد ،

هو اليوم من مقد مى مشيخة العلم العربي « الإنسكلوبيديين » أو « الموسوعيين » ولا جدال ،

هو حلقة من سلسلة فريدة نادرة ، أصبح رجالها أفراداً وآحاداً ، غير أن الفرد من هؤلاء يكوّن «عالماً صغيراً» بنفسه ، أو «دويلة» أو «موسوعة علوم» تامة الأجزاء ، من الألف إلى الياء!

يتحد رمن أسرة عربية محضة العروبة ، غسانية الأرومة ، منشؤها الأول حوران والشام و بردى ، ثم أخذت عروق منها وأصول فى النزوح والنزول والاستيطان حتى هبط نفر عزيز منها زحلة والبردونى ، ولا يزال « آل المعلوف » كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء!

ولماذا لا أستقرض بعض تعابير واصطلاحات دارجة فى هذا العصر الحديث ، لأصف « المعلوف » بقية السلف المأمونى القدىم ؟

فهو يحمل في هذا العصر ، عصر « الفيزا » و « جواز السفر » ، أجوزة « ثلاثة » لكل واحد منها خصائصه وميزاته :

#### فالجواز الأول:

تقرأ فيه أن العلامة المعلوف هو صاحب المكانة العلمية التي جعل خلال خمسة عقود مطردة يجتاز بها بلاد الله ، قطراً بعد قطر ، وإقليماً بعد إقليم ، حتى صار أفقه الذي يسبح فيه لا أفق زحلة ولبنان وسورية ، بل أفق العالم العربي الفسيح ، يضاف إليه عالم « المهجر » الذي لم يكن يذكر عصر المأمون . فسقطت الحجة « الإقليمية » ، وأنهارت في نهر البردوني \_ على مائه العذب السلسبيل النير \_ الدعوى « القطرية » ، من أن المعلوف هو لزحلة وما جاورها ولجيرتها الأقربين ، ولو امتد هذا من « طورس » إلى « رفح » ، وما هو إلا للعرب كافة ، في القاصية والدانية ، وما هو إلا « للضاد » في مختلف الرقعة والبلاد .

#### والجواز الثانى :

ينبئك أن المعلوف ، على وداعته العلمية التى فُطر عليها وحبّه الخير المحض للناس ، قد رماهم بمعضلة كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها ؟! وما هذا الجواز الثانى « فى جيبه » إلا إشارة إلى أن هذه المعضلة مستعصية ، عسيرة الحلّ . ومن استطاع أن يحلّها فليتقدم . ذلك أن المعلوف فى عديد

العلوم التي تناولها وحذقها ، وقلتبها ونخلها، وارتشفها وامتصلها ، أمسى — باصطلاح الطبيعيات — كالجسم الموشور ، له جهات بلورية متعددة متساوية القياس ، فقل لى ، والحالة هذه ، بأيلها تبتدئ ؟ وبأيها تنتهى يا ترى ؟!

نعم هو يتسّم بثوب المؤرخ الثقة فوق جميع أوشحته العلمية ، ولكن مع هذا :

هو فىالعربية ابن بجدتها يُشار إليه بالبنان .

وهو فى الكتابة والتأليف لا يشكو قلمه عطشاً ولا قرطاسه جفافاً ، حتى إذا جئت تعدد كتبه وأسفاره ورسائله ، المطبوع من كل هذا والذى لم يبرح مخطوطاً (كما سترى فى هذا الكتاب) ومحاضراته وخطبه وديوانه الشعرى ، أخذك منه العجب ، كما حصل للمتقدمين ، وهو أنك لا تكاد تؤمن وتصدق أن العمر مهما طال وشُغل بالعمل دأباً واطراداً، يتسع لمثل هذا الإنتاج الضخم ، الذى يسميه علماء الاقتصاد « بالإنتاج الكبير » ، وأى إنتاج ضخم كبير هذا — أعجوبة فحول العلماء لا تزال تتكرر !

وهو صحافي قديم ، ومجلدات «الآثار » ماثلة في المكاتب حيّة ناطقة!

وهو فى الشعر من مالكى زمامه ، وكفاه أنه منجب فلذة كبده « فوزى » الذى جابت شهرته الشعرية البلاد، وبذبوله قبل الأوان خسرت

غالبة القيمة!

دولة الشعر العربي المعاصر ملهما ارتفع به الإبداع إلى مستوى الطبقة العالية بسنوات ، فلو امتدا به الأجل ، لأتى بالعجب فوق ما ترك وخلف! فا أشبه المعلوف وهذه معضلته ، بمعدن يستخرج منه الذهب والفضة والحجارة الكريمة ، وكلما زاد عمقه انكشف عن طبقات معدنية جديدة ،

وإن طال الانتظار قليلاً ، فلست ناسياً « الجواز الثالث »!

غير أنه يوجز بعبارة ، وهو « بلغة القناصل » صالح لسفرات متعددة مدى العمر إلى « دولة المطابع » ! ولكن كتب المعلوف المخطوطة ، العديدة المعدة للطبع ، والتي من عيونها « تاريخ الأسر الشرقية » الكبير الواسع ، وأعظم به من تاريخ ، لا تزال « حواجز الحدود » تعوقها عن ولوج دور الطباعة .

\* \* \*

و بعد الانتهاء بالقارئ إلى هذه التخوم والحدود، ولا مجاز لى بعدها إلى ما هو أبعد منها ، ولا زاد لى فى ما بقى من الدروب ، وليس بيدى شىء من « أجوزة سفر » المعلوف ، أحب القارئ أن يدنى أذنه « الصحيحة » منى ، لألتى فيها همساً :

ليس من خدمة تـُسدى إلى العلم والعرب اليوم ، استثماراً لإنتاج المعلوف، أفضل وأبر من أن يعصوصب صمح شب المعلوف حيث يريدون ،

ويؤلفوا لجنة خاصة منهم ، وكلهم لعمرى محب العلم والعرب والمعلوف ، تعنى بوضع مشروع يكفل طبع أمهات كتب هذا العلامة ، التى حَوَت دُخيرة بحثه واستقصائه، وطواها على ممحسّصات آرائه ، ومما جلاه تحقيقه ، ورشحت به قريحته وما أبدع تقليد هذه البدعة فى تكريم العلماء كما يجرى عليه القوم فى الغرب!

فكتب وذخائر وأعلاق كهذه ، وسيمر بك تعدادها ، إن لم تخرج إلى الناس ، فكيف تقر عين المعلوف ؟ أو لا يكون البطء في إخراجها جناية على العلم وظلماً « لورثة الأنبياء » ؟

عجاج نويهض

القدس

۷ ربیع الثانی ۱۳۵۷
 ۲۷ أیار ۱۹۳۹

## رشحات قلم . . . ! لعام ۱۹۳۹

فى البسيط العربى اليوم حفنة طبيبة الفوح ، معطرة الأرج ، من مشاهير الكتيّاب وأعلام المعرفة الذين جاهدوا فى سبيل (الضاد) وأقعدوها منازل الرفعة ، و بوّأوها صهوات المجد وهم يهتفون :

فإن (ليلي (١)) فتاة لا مثيل لها صيغت من الحسن شكلاً ما له ثان ؟ إلى البداوة منسوب منابها وإن نميت فهل فخر كعدنان ؟ ألفاظها دُررٌ ، تركيبها صورٌ آياتها غررٌ ، في كل قرآن !

من عيوبنا نحن الشرقيين أننا نقوم متباطئين بأداء ما لتلك « الحفنة » المباركة من « ذمم » فى الأعناق، وكثيراً ما ضحتى رجالها الأعلام فى سبيل ( الضاد ) ، وأمضوا سحابة العمر يصاولون الخصم ، و يجاولون من يرميها بالعقم !

ولعمر الحق ، بائسة هي الأمة التي لا تشعر بجهود جبابرتها إلا وهم في طريقهم إلى القبر . . . واكلة ذلك للتاريخ الذي يجلو صفحات

<sup>(</sup>١) من قصيدة للشاعر الشيخ قسطاكى الحمصى (١٨٥٨ – ١٩٤١) بعنوان (البدوية) نظمها رداً على طغمة ،ن ضعاف النفوس الذين قاموا يدعون إلى استبدال اللغة الفرنسية باللغة العربية في دواوين حكومتى سورية ولبنان .

جهادهم ، ويعدّد مفاخرهم وأمجادهم ، وكل ما تُحزى به الأمة أديبها «حدًّا» قولها :

« لله درّه ، لا فُضّ فوه! »

هم يقتلون اضطهاداً كل نابغة حتى إذا مات أولوه النياشينا(١)

وهذا التقريع يذكرنى ببيت للشيخ ناصيف اليازحي في (المقامة الحكمية) من كتابه (مجمع البحرين) هو :

لا يحمد القوم الفتي إلا متى مات فيعطى حقه تحت الثرى!

ومن تلك « الحفنة » الشذية الفوح ، المعطرة الأرج ، الأستاذ عيسى إسكندر المعلوف ، شيخ مؤرخى العرب المعاصرين ، ووالد الشعراء النوابغ : « فوزى » و « شفيق » و « رياض » الذين فتحوا فى أدبنا المعاصر فتحاً مبيناً، وخدموا (الضاد) بنفحاتهم المجنحة، ورفعوا من قدر أمتهم ، فى عيون مفكرى الغرب ، إلى أرفع عوالم المجد والفخار!

و (كتابى) هذا ( فصول ) حزمتها فى مؤلف أزفـّه إلى الشيخ الجليل المعلوف إقراراً بفضله واعترافاً بتفانيه فى سبيل الأدب وخدمة التاريخ .

وإن° أنس َ لا أنسى كلمة قالها الدكتور رئيف أبو اللمع فى حفلة تأبين المرحوم الشاعر وديع عقل :

<sup>(</sup>١) من قصيدة للشاءر المرحوم قيصر معلوف ألقاها فى حفلة استقبال جثمان فقيد الأدب العربي المرحوم فيلكس فارس (١٨٨٢ – ١٩٣٩) عند وصوله إلى (المريجات) بلبنان.

« إن زهرة واحدة تقدمها للأديب في حياته ، لأفضل في عيني من الإكليل الذي تضعه على قبره يوم وفاته! » .

فليتقبل العلامة المعلوف هذه «الفصول» مشفوعة بتقدير واحترام ومـُنحبة.

(عمان – الأودن) ۱۹۳۹/۸/۳۱

### المقدمة الثانية لعام ١٩٦٤

<sup>بقل</sup> الكاتب العربى الكبير الأستاذ عجاج نويهض

#### مقدمة:

المعلوف رحمه الله تعالى ، وضعت سنة ١٩٣٩ فى بيت المقدس ، تلبية المعلوف رحمه الله تعالى ، وضعت سنة ١٩٣٩ فى بيت المقدس ، تلبية لرغبة ضديق القديم الكاتب الأديب الأستاذ «البدوى الملهم » ، والأستاذ الإمام وقتئذ حى فى المتوسط من شيخوخته المباركة ، وها قد مضى على وضع تلك المقدمة ربع قرن ، فى خلاله كانت الحرب العالمية الثانية ، وتغير العالم ، و بالتالى فقدت العروبة والعلم الأستاذ المعلوف منذ سنين قليلة ، وتلك الرسالة التى وضعها فيه «البدوى الملهم » بقيت لأسباب قاهرة مخطوطة حتى اليوم لم تنشر بالطبع ، والآن سنة ١٩٦٤ يريد «البدوى الملهم » وفقه الله وهو من أوفى الأوفياء لأستاذنا العلامة المعلوف ، وأن ينشر كتابه ، ونعم ما يفعل ، فسألنى رأيى فى المقدمة فقلت له :

«شيء كتب سنة ١٩٣٩ حول مكانة الأستاذ الإمام في العلم والفضل، وهو يومئذ سيد العلماء حيّ مبارك الحياة، قد انقضت مناسبته فلا أرى ما كتب في هذا الباب سنة ١٩٣٩ يصلح ليفيه غرضه أو بعض غرضه سنة ١٩٣٤! » ..

وأضفت إلى هذا أن مكتبتى وجميع أوراقى كل هذا ذهب إلى اليهود في بيت المقدس سنة ١٩٤٨ فليس عندى أى أثر مما كتبت في ذلك الحين ، في الربيع من تلك السنة ، وهتلر في الذروة من صيحاته و بطشاته !

海 净 岩

وكنت سنة ١٩٣٩ أسكن بيت المقدس ، و « البدوى الماتم » عمان ، وعلا مة الوقت زحلة ، عروس ابنان ، وفى سنة ١٩٤٨ انتقات إلى عمان وقد انهار ما انهار من فلسطين ، فبقيت فى الأردن حتى أواخر ١٩٥٩ ثم انتقات إلى لبنان . وكان « البدوى الملتم » قد أخبرنى وأنا فى عمان مجمل السبب فى عدم نشر كتابه ، وأنه لم يزل مصمماً على ذلك وفاءً لبعض حق الأستاذ الإمام ، ولكن الكتاب قام بطواف واسع بين الأردن ومصر وسورية حتى حلب ، فى قصة لذيذة لا أحسب « البدوى الملتم » ولا موجزها للقارئ على كل حال !

والآن يريد « البدوى الملمم » إعداد الرسالة للطبع ، أو تحقيق ما كان قد عزم عليه سنة ١٩٣٩ مع إبقاء تلك المقدمة على حالها ، ولكنه رأى أن يعيدها إلى لأعيد فيها نظرى ، فتفضل بهذا وأرسلها إلى إلى لبنان من عمان ، وإذا في أمام طريقين لا ثالث لهما :

فإما أن نغيد المقدمة كلها ، وإما أن تبقى على حالها ، واكن توضع أمامها كلمة جديدة تبيّن صفوة القصة .

فأما الوجه الأول فآلتي فيه قليلة لأن الكلام على العلامة المعلوف اليوم، وهو في أعلى عليين، يحتاج إلى تناول بني المعلوف كلهم، وهم، بارك الله في أرومتهم الغسانية وفروعهم اللبنانية سلفاً وخلفاً، عشيرة علم منبسطة الظل في هذا العالم العربي، ولا بد أن يتكلم في هذه الناحية مؤلف الرسالة «البدوى الملثم»، فبقي على أن أختار الوجه الآخر، وأرجو من القارئ أن يعتبر هذه التوطئة شيئاً من «تاريخ» المقدمة للرسالة الوافية التي ستكون في يد القارئ سنة ١٩٦٤ إن شاء الله.

ولكن هناك شيئاً واحداً لا بأس أن أبيته ، ثما أراه من مبرر لإبقاء الكلام الأول على حاله ، وهو أن تكون لدى القارئ الكريم صورة ذهنية لتلميذ كان ينظر إلى الأستاذ العلامة بهذه العين وهو حى وارف الظل قبل ما يقرب من ربع قرن، رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن خدمته الثقافات العلمية العربية ستين سنة خيراً أبدياً .

\* \* \*

أما صديقي القديم العهد «البدوى الملئم»، وقد احتار لنفسه هذا اللقب المحبّب منذ وقت طويل، فما هو حقيًّا بالماثم، فوجهه سافر بالفيضل في عالم الكتابة والأدب والتأليف، ولكنها حلاوة الاسم والمعنى والإشارة والشارة، وعذو بة المغزى، ورقة الدلالة، فني لفظة «البدوى الملئم» من هذا مثل ما في «وادى العقيق» و «المنحنى» و «الحجون» و «الصفا» و «الروضتين» و «حرير» و «الأخطل» و «الفرزدق» و «رؤبة »و «الراعي »و «جميل» و «كثير» و «عمر» و «الفرزدق، و «رؤبة هو «الراعي التي تعج بالحيال المتضوع بروائح العنبر والمسك، إلى مسافات بعيدة تعد بالقرون.

ولما تفضّل « البدوى الملتم » سنة ١٩٣٩ بأن سألنى أن أضع المقدمة ، لم يكن اختياره لى مبعثه أنه اختار أولى الأصدقاء ، وأصدقاؤه أرهاط فى كل حى فى الوطن والمهجر ، فما اختار فى رأبي إلا الضعيف ، ولكنه آثر أن يختصنى بأن أكون من الطائفين حول الأستاذ العلميم العلامة ، فشكرت لصديقى إيثاره هذا ، ولى استطعت لنزعت منه اللثام وتبديت ، لأستر من حالى ، ولما رأيته سنة ١٩٦٤ كشأنه سنة ١٩٣٩ دخلت الهيكل كواحد من المصابين .

والرسالة الجديدة التي وضعها «البدوى الملثم » هي « إكليل غار» يوضع اليوم على قبر العلاّمة الثاوى في زحلة، تغمده الله تعالى برضوانه، ونفع الأمة العربية بكتبه مخطوطها ومطبوعها، وأبقى لنا آثاره، وشدّ

عضدنا بأبنائه ، وكلهم أعلام فى الفكر والأدب . دع عنك « فوزى » الخالد فذكره جوّال فى الأرض ، ولا أزيد على هذا « فالملتم » متناول جملة الكلام على بنى المعلوف الذين لم يمرحوا المصابيح المنيرة والسرج المضيئة فى كل هذه الجنبات من عالم العروبة!

ولا بد آن «الملم» مخبر القارئ في ما دعا إلى إرجاء طبع الرسالة نحو ربع قرن من الزمن، ولكن هناك ناحية حرية بالذكر ، وقد شغات من الوقت بضع سنين ، فبعد الحرب الثانية ، وأنا وقتئذ في عان ، قام «الملتم» برحلة واسعة إلى أميركا الجنوبية (بعد ١٩٤٨) في سبيل الدراسات المهجرية والوقوف عن كثب على أحوال المهاجرين ، حتى تم له وضع موسوعته الضخمة الفريدة في بابها «الناطقون بالضاد في أميركا الجنوبية» في جزأين كبيرين، وانتهى من هذا سنة ١٩٥٧ وطوى هذه الموسوعة على أخبار المهاجرين ، وقد استقى كل شيء من ينبوعه ، مما أحدث أثراً في هذا الأدب يبقى على الأيام ، ويسجل من المعالم ، ويقيد من التفاضيل والأنباء ، ويثبت من الرسوم والصور ، ويورد من الأوصاف للشخصيات والشعراء والأدباء والصحافيين والمؤلفين وأرباب الأعمال والصناعات ، ومشروعات الخير والتهذيب من مدارس ومعاهد ومستشفيات وأندية ومؤسسات الاقتصاد والعمران كالمصارف والشركات ، مما يتجلني به ما غرس الله في المهاجر أو المُغترب من خلق الهمة والمطمح ، ونزعة حب ما غرس الله في المُهاجر أو المُغترب من خلق الهمة والمطمح ، ونزعة حب ما غرس الله في المُهاجر أو المُغترب من خلق الهمة والمطمح ، ونزعة حب ما غرس الله في المُهاجر أو المُغترب من خلق الهمة والمطمح ، ونزعة حب

المساهمة في إنشاء الحضارة وخدمة المجتمع. وفي هذا السبيل أنفق «البدوى الملثم» سنوات عديدة متتالية في مواصلة أعمال ، وحل وترحال ، إلى أن تحقق له ما ابتغي من آمال ، وهذا شأن العاملين من الرجال ، ومن شاء أن يطلع على أخبار الهجرة والمهاجرين والاغتراب والمغتربين ، اطلاعاً واسعاً وثيقاً ، فقد أصبح هناك كتابان هما العمدة والسند ، هذا الكتاب «للبدوى الملثم» وكتاب «أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية» بخورج صيدح (۱) .

\* \* \*

أما الكلام فى فضل الموسوعى الأكبر، وما كتب وطبع، ونشر وأبتى ، ودوّن وخلّد، فعائد إلى صاحب هذه الرسالة «البدوى الملتم» تلميذه الوفى و واضع هذا «الإكليل »على قبره«، فله شكر القارئ أينها كان فى هذه الدنيا، و بورك «الملتم »وما صنع نحو إسكندر العاوم و رأس بنى المعلوف فى هذا القرن، المتضوّع ذكرهم فى لبنان من

<sup>(1) «</sup> الناطقون بالضاد فى أميركا الجنوبية » هو على ما ترى من سعة وضخامة ، وكتاب « أدبنا وأدباؤنا فى المهاجر الأميركية » الشاعر الصداح ، والكاتب الوضاح الأستاذ جورج صيدح ، هما من خير ما كنب فى هذا الباب من أول تاريخ المهاجرة والاغتراب منذ بداية الربع الأخير من القرن الماضى إلى سنة ١٩٥٧ من هذا القرن ، وهذان الكتابان صدرا فى بيروت فى سنة واحدة ، أما كتاب « الملثم » فنى طبعته الأولى ، وأما كتاب « صيدح » فى طبعته الثانية وهو سفر ضخم فى أكثر من ٢٠٠ صفحة .

غسان ، وكأن جوقة الملائكة كانت تنشد يوم اختار الله تعالى الإمام عيسى إلى جواره :

« وسلام عليه يوم ولدويوم يموت ويوم يبعث حيًّا » .

عجاج نويهض

رأس المتن ، لبنان ۱۹٦٤/۱/۲۱

## رشحات قلم . . . ! لعام ۱۹۶۶

تمنيت لو أن هذا الكتاب أخذ طريقه إلى المطبعة في عام ١٩٣٩ واستقر في يد الموسوعي الكبير عيسي إسكندر المعلوف قبل أن يلحق بربه!

لكن جد ما ليس فى الحسبان باندلاع نار الحرب الثانية ، فساد العالم الذعر ، وتولاهم الهلع ، فشل دولاب المطبعة العربية ، ونهض عامل مفاجئ كان سبباً هاماً فى تأخر صدور الكتاب !

فنى عام ١٩٤٠ والحرب الثانية مشتعلة اللظى ، حملتُ الكتاب إلى القاهرة لنشره ( فصولا ) فى « المقتطف » وحزم بضع مئات من ( تجاربه ) فى كتاب أقدمه هديةً متواضعة لإمام المحققين العلامة المعلوف .

وتركت الكتاب فى دار «المقتطف » وعدت إلى القدس المحتلة ، دارة عملى ، فهبط الكنانة الأستاذ عبد الله حلاق صاحب مجلة » الضاد » الحلبية ورأى مخطوطى قيد الصف فحمله إلى الشهباء لنشره على مطابع مجلته هدية لشتركيها ، لكن جد ت ظروف قاهرة غلت يده عن الشروع فى المشروع ، وآلت بالكتاب إلى الضياع بين ملفات أو راقه!

وفي خريف عام ١٩٦٣ تسلمت ، وأنا في طريقي إلى زحلة للسلام

على الأستاذ شفيق معلوف ، رسالة من شقيقه الأستاذ رياض معلوف جاء فيها قوله : « وماذا فعلت الأيام يا "ملتم" بكتابك عن والدناالمرحوم؟ » . فسترت هذا النساؤل « اتهاماً » حزّ فى نفسى فقصدت الشهباء على عجل وكاشفت الأستاذ الحلاق بالسرّ ... وهنا ولجنا مكتبته وشرعنا فى البحث والتنقيب ، وبعد جهد بذلناه عثرنا على أصول الكتاب . فهللنا لهذه الحاتمة ، واستأنفت مسيرى إلى (جارة الوادى) وأرض العنب معالقاً « شفيقاً » ، مد الله بعمره ، ومتحد يا « رياضاً » سامحه الله ، وهامساً في أذنه :

« إننى شبل ُ أب ، يرحمه الله ، إذا وعد وفتى ، وإذا قال أنجز ! » أب ً أب كان للمولى سناء ورفعة وللطارف السارى قرًى غير فاتر وها هو ذا الكتاب ( التائه ) بين يدى القارئ الكريم ، ورجائى أن ترضى عنه روح فقيدنا العلامة المعلوف ، وتتقبله ( هدية ) متواضعة ، اعترافاً بخدمات أسداها للعربية وتاريخها ، واعتزازاً بنوابغ أنجبهم لدولة الشعر العربي المعاصر .



<sup>(</sup>١) هذا البيت من قصيدة عامرة للبلي الأخيلية في تعداد صفات نوبه بن الحمير .

#### المدخل . . . !

جاذبت المرحوم عيسى إسكندر المعلوف حبل المراسلة قرابة ربع قرن، وتضاعف حبى لهذا الشيخ الجليل ونما بعد وفاة نجله «فوزى» في البرازيل بعيداً عن والدين فجيعين!

وفى عام ١٩٣٥ جئت لبنان مصطافاً فسرتُ إلى زحلة خفيفاً طائراً ، ودخلتها فى جلال من فتنة الوادى ، وجلال ما اشتهر عن أهلها من سخاء يد ، وكرم نفس ، وسماحة خلق!

و يممت دارة المعلوف أو قل « قلعة التاريخ » فرأيت فى زاوية من زوياها شيخاً جليلاً اعتمر طاقية سوداء ، فسرت للسلام عليه وألفيته شيخاً مهيب الهيكل والطلعة ، مهيب المحضر والحديث ، مهيب الصوت والنبرة ، وقد ذكرنى هيكله بقول « أبى تمام » :

ماذا تقولين في «شيخ» « فتمَّى »أبدًا وهل يكون شبابٌ غير فتيان ؟!

وأخذ شيخ بنى معلوف يتحدّث إلى زوّاره بخفوت صوت ونعومة نبرة ، ويرسل الكلام فى جمل متساوقة تكاد تكون أوزاناً بنفسها ، ويأتيك بتلك الموسيقى التى تنحدرُ إلى سمعك فى عذوبة جرْس وروعة نغم، بأطايب الحديث منظوماً ومنثوراً ، وهنا لمع فى خاطرى طيف الكهان

العرب قبل الإسلام وعلى رأسهم « سطيح » (١) الذى اشتهر أمره فى متاهات الجزيرة ، وكان الملوك والأمراء ينهدون إليه متسائلين عن المستقبل وحوادثه ، فكان يحد د لهم وقائعه ، ويكشف لهم فى صيف كل عام ، عن حوادث جسام ، لا تلبث أن تقع فى زمانها ومكانها!

وتوالت زوراتى للعلامة العلم إلى أن لحق بربه ، ومن الإنصاف للتاريخ أن أقول إنه كان تاريخاً حافلا فى سن كبيرة ، وشأناً جليلا فى نفس جليلة ، وقد حباه المولى حظاً موفوراً من طيب المحتد وسعة العلم ونضوج الحبرة واتزان التفكير ، أضف إلى ذلك حلاوة الحديث مشفوعة بعدوبة نفس تطامن من تهيبك حين تجلس إليه ، فيروعك منه ذلك الجلال الذى يحف به ، حتى إذا بادأك بحديثه اطمأنت نفسك إليه ، فارتحت إلى أخلال المؤنس والمهابة الوديعة ، وخرجت من مجلسه وأنت جد مشوق ذلك الجلال المؤنس والمهابة الوديعة ، وخرجت من مجلسه وأنت جد مشوق إلى العودة لذلك الينبوع الثر ، والتزود من حكم وطرائف شيخ جليل زانه الله بضخامة صيت ، وذيوع سمعة ، لا يستند فيهما إلى منصب زائل، أو جاه زائف ، وإنما جلال الشيخ ، شهد الله ، من جلال نفسه ، ورفيع مكانته القائمة على قلوب تعتز بعلمه ، وتعشق مبادئة ومشله العليا!

<sup>(</sup>١) كان الكاهن «سطيح» ، كما تروى كتب الأدب وأساطير الأولين ، يدرج كما يدرج كما يدرج الثوب، لاعظم فيه إلا الجمجمة ، وكان وجهه في صدره ، ولم يكن له رأس ولا عنق ، وقد ولد والكاهن « دشق بن أنمار بن نزار» في يوم واحد، وكان كل منهما أشبه بالآخر في الكشف عن أنباء الغيب .

وأيقظت زوراتى المتتالية لشيخ بنى معلوف مشاعر حبيسة فى نفسى ، فنشطت إلى كتابة هذه الفصول عن مفخرة من مفاخر العرب ، وشامة من شامات تاريخهم . إنصافاً للعلم وأحباره ، وتقديراً لعملاق خدم (الضاد ) سبعة عقود ونيف ، بذل خلالها الكثير ، وضحى فى سبيلها بالكثير . وسعى ونسوره سعياً حثيثاً لإعلاء كلمتها ، وزودوا خزانتها بروائع أقلامهم ، ونفائس نتاجهم الحالد!

# الفصل الأول بنو المعلوف أحفاد الغساسنة

#### تمهيد:

بعد سيل (۱) العرم الدفعت القبائل العربية من قلب اليمن وبلغت زحوفها سورية ، فأعجزت قياصرة الرومان ، حكامها في الشرق ولم يقووا على دفعها حتى اتخذوا الغساسنة عمالاً لهم ، فنشأ من هؤلاء ملوك تنصروا فضبطوا قسماً كبيراً من تلك الجهات ، ووقفوا في وجه العائثين بالبلاد فساداً ، ووصروا المدن والقرى كبصرى (قاعده باشان) والجابية (قاعدة الجولان) ودامة العليا (قاعدة اللجاة) وغيرها ، إلى أن جاء الفتح الإسلامي فاختلطت هذه القبائل النصرانية بالنصاري المقيمين في ضواحي الشام: لكن عنصرهم العربي ظل في البطون التي غادر بعضها الشرق ملتجئاً إلى القياصرة ، والبعض أسلم والبعض الآخر بقي إلى أن رحل قسم منهم إلى غربي سورية وشهاليها ، واتصلوا بابنان في أزمنة رحل قسم منهم إلى غربي سورية وشهاليها ، واتصلوا بابنان في أزمنة

<sup>(</sup>١) لحصنا هذا الفصل من كتاب ( دواني القطوف في ناريخ بني المعلوب ) .

#### في عهد الخلفاء الراشدين:

وفی عهد الحلفاء الراشدین ترکوا الحراج للغساسنة وجندوا منهم جنوداً، ولا سیا من کان من الغساسنة فی (بصری) و (دامة العلیا) وترکوا لقبهم الغسانی ، وسدُمیی سکان (دامة العلیا) ب (بنی المعیوف) (۱) ، ومثلهم فعل الأمویون ؛ لأن قبائل غسان أسهمت فی المواقع العربیة مثل موقعة مرج راهط إذ أقبل عبد بن یزید الغسانی من حوران فی ألف من موالیه ، وانتصرت لمروان بن الحکم الأموی ( ۲۰ ه – ۲۸۶ م ) ، ولعبد الملك بن مروان ، فقد كانت معظم جیوشه من الغساسنة ، وفی ذلك أنشد «الأخطل »:

مقدة ما مئتى ألف لنزله ما إن رأى مثلهم جن ولا بشر

#### فى العهد الأموى:

وفى العهد الأموى تمتع الغساسنة بامتيازات ، لكن العباسيين ألغوها زعماً منهم أن الغساسنة كانوا ظهراء الأمويين فغير سكان ( دامة العليا ) لقبهم ( المعيوف ) بر ( المعلوف ) لقرب الصيغة .

وكان بنو المعلوف فى ( دامة العليا ) ذوى ثراء طائل وجاه عريض

<sup>(</sup>١) « بنو المعيوف » تحريف « بنو المعلوف » وفى اللغة العامية يقال : « هو معيوف من الشيء » أي « معنى منه » .

فاتخذوها حصناً حصيناً ، لجودة موقعها ومناعة أبنيتها ووفرة أرضها ، وكانت صبغتهم هناك يمنية ، ولاشتهارهم بثر وتهم ونفوذهم هناك ازداد جيرانهم القيسيون حسداً ، لا سيا البدو الرحل الذين كانوا يضربون خيامهم صيفاً في اللجاة فقاتلوهم مراراً ، وجرت الدماء بينهم سيولاً واستفحل العداء بين ( بني المعلوف ) والعرب الفحيليين .

وصرّح حجة المؤرخين المرحوم البطريرك بولس مسعد ( ١٨٠٦ ــ المشهور بمعارفه التاريخية ، ولا سيما ما يتعلق بالأسر اللبنانية ، بأن بني معلوف متحدرون من غسان .

#### خصائص بني المعلوف:

وإذا نظرت إلى بنى معلوف رأيت من خصائصهم استدارة القحف ، وشمم الأنف ، وانبساط الجبهة وارتفاعها مع عدم البروز ، وفلفلة الشعر أحياناً وسمرة اللون ووسامة القسمات وتساوق الملامح وسواد العينين ونجلهما وسواد الشعر ، ونحو ذلك مما هو من خصائص العرب .

واشتهر بنو المعلوف بالحدة والنزق، والأنفة والكرم، وطيب القلب والشجاعة، والإقدام وقرض الشعر، والقناعة بالكفاف والمعيشة في القرى، وإيثارها على المدن والضوضاء.

#### بقاؤهم في حوران:

وبقى بنو المعلوف . أحفاد الغساسنة . فى حوران خاضعين للفاتحين . ونائلين منهم التفاتاً ومكانة لل رأوا فيهم من المبادئ القويمة والمحافظة على الجنسية ، وكانوا يشغلون كثيراً من المدن القديمة كالبلقاء والجابية وبصرى ودامة العليا وأذرع وغيرها ، وتفرق شملهم بزمن الفتح وبعد الدولة العباسية ، لكن قسماً منهم أقطيع اللجاة التي كانت قاعدتها «دامة العليا» فصولحوا على ترك الجزية وسموا « بني المعيوف » ولا سما أن جدهم ناصر الأوس والخزرج . الذين منهم الأنصار ، ثم أبدل اسمهم بعد أخذ الجزية منهم ب «المعلوف» . وكانوا هناك ينتمون إلى ثلاثة أصول :

الأول : أصل إبراهيم المعلوف الغساني جد الأسرة المعلوفية .

الثانى : أصل نسيبه جرجس .

الثالث: أصل إلياس.

وهؤلاء الثلاثة من سلالة عيسى بن موسى بن إبراهيم بن جرجس ابن إلياس بن مدلج بن عبد المنعم بن عدى المتصل نسبه بأبي بجيلة أو (جبيلة) الغسانى ناصر الأوس والخزرج، ونشأ إبراهيم، كبير تلك الفروع، في «دامة العليا» وذاع صيته في تلك الربوع وكني

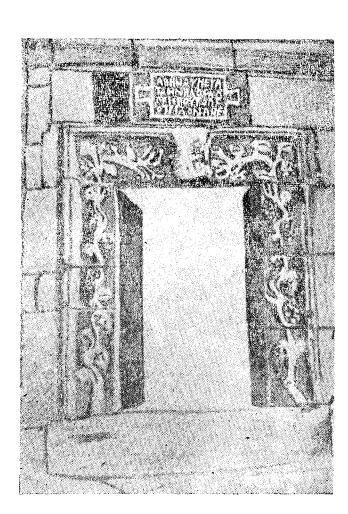

صورة بوابة « دامة العليا » في حوران ، وهي مسقط رأس الأسرة المعلوفية قديماً . ( من محفوظات « الخزانة المعلوفية » بزحلة )

بداً أبي راجح »، لرجحان عقله وأصالة رأيه ، وكان وافر التروة ، نافذ الكلمة ، كثير المواشي ، مشهوراً بكرمه ، واتخذ هيكل «ميرفا» ، الماثلة أطلاله في تلك القرية إلى عهدنا الحاضر ، (مضافة) وغدت تلك البلدة المنيعة حصناً لمن يلتجئ إليها ، وسكانها يدافعون عن جيرانهم النازلين في اللجاة من الغسانيين وسواهم، فتأيدت فيها كلمتهم ، واشتهرت سطوتهم ، وتوالدوا وتكاثروا ، وألفوا عشيرة كبية فحسدهم الجيران من العرب وغيرهم ولا سيا الفحيليون من العشائر التي كانت تخيتم في اللجاة ؛ وذلك لثر وتهم وقوتهم ، والثروة والقوة تثيران الحسد ولا تمصانان إلا بحد السيف !

ولما كثرت بينهم الوقائع وسفك الدماء ، وكانت العصبية اليمنية والقيسية تزيد نار الحقد ضراماً ، وعرى الوحدة انفصاماً ، دافعوا عن أنفسهم بسيوفهم ، واشتهروا ببأسهم وسطوتهم !

#### ما جرى لبني معلوف من حوادث:

كانت حوران تابعة لدمشق في جميع الأحوال التي تقلبت عليها ، ونالت عشائرها لدى بعض حكامها منزلة وكانت قلعة صرخد فيها حصينة نازلها الصليبيون ، وملكها الأيوبيون ، واستولى عليها الملك الظاهر بيبرس واعتزل فيها الملك العادل زين الدين لما خلعه نائبه في مصر ، فكان بنو المعلوف مثل غيرهم ، يتقر بون من الحكام لدعم نفوذهم ؛ إلى أن حدثت

الاضطرابات الأخيرة فى زمن دولة الشراكسة المصريين وكثرت القلاقل ، واضطرب حبل السكان ، وتفرقت كلمتهم ، وعاث البدو فى البلاد فساداً.

وكان فى عشيرة أبى راجح إبراهيم المعلوف، ابنة جميلة الطلعة اسمها « لطيفة »، وذات يوم خرجت مع صواحبها إلى بئر فى أسفل بلدتها « دامة العليا » ، وكانت المياه شحيحة فيها وفى ما جاورها من القرى ما خلا آباراً فى « دامة العليا » احتفرها بنو المعلوف لهم ولمواشيهم الوافرة ، فكان جيرانهم يستقون منها .

### يا أبنة بائع السمن! :

وبينا «لطيفة » تسرّح الطرف بالمناظر الجميلة إذا بابنة من جوارهم قادمة بجرّتها لتستقى ، فحيت «لطيفة » ، فردّت هذه تحيتها حسب عادتهن ، ثم طلبت منها أن ترفع لها الجرّة إلى كتفها ، فتباطأت «لطيفة » ، إذ كانت مسترسلة فى الحديث مع صواحبها ، فصاحت بها الابنة قائلة : «أسرعى يا ابنة بائع السمن! » فأثر كلامها فى نفس «لطيفة » التى لم تسمع قط كلمة تعيير ، فذهبت إلى أهلها حزينة كاسفة البال ، ولم تخبر أحداً منهم بما جرى ، لكن احدى صواحبها قصت عليهم ما وقع .

ونظراً للمنزلة الرفيعة التي تحتلها « لطيفة » في نفوس ذويها أراد هؤلاء

أن يظهروا بحيرانهم واقع الحال ، فدعا زعيم بنى المعلوف إلى قريته «دامة العليا» سكان سبع قرى تجاورهم ، وأولم لهم وليمة حافلة ، وكان قد استقدم بعضهم قبل الشروع بإعداد الطعام ، وأراهم أن ما وضعوه إداماً للطعام لم يكن إلا سمن يوم واحد فقط ، فملأوا الدسائع (۱) منه وجلسوا على ركبهم يكتلون الطعام بأيديهم ويلهمونه، وقد شمروا عن سواعدهم ، وتلك عادة معظم العرب إلى عهدنا هذا ، وبعد أن شبعوا وأديرت عليهم القهوة أشار زعيم بنى المعلوف إلى خد امه أن يريقه واعلى الأرض ما بتى في الأوعية من السمن ، فإذا به شيء كثير ، فنظروا إليهم بتعجب وسألوهم عن سر ذلك لأن من عادتهم ادخاره إلى يوم آخر ، وليهم زعيم بنى المعلوف : «إن ابنة فلان منكم ، وأشار إليه ، عيرت ابنتنا " لطيفة " بقولها : " يا ابنة بائع السمن! " فاذا نفعل به إذا لم نبعه ؟ وقد حفظنا سمن يوم واحد فقط ، فكان هذا مقداره ، والله وهبنا من فضله مواشي كثيرة ؟ » .

فاعتذر الضيوف عن فعلة ابنهم ، ولا سيما والدها الذي اشتلاً خجله ، فطابت «لطيفة » بذلك نفساً ، وسرّى عنها وهي تنظر إلى ما جرى من بعض النوافذ!

<sup>(</sup>١) الدسيعة : الجفنة الكبيرة .

#### أول الغيث:

وفى صيف عام (١٥٢٠ م) دنا موسم الحصاد، فغصّت الحقول، بالحاصدين، وقد قرّت عيونهم بالسهول المنبسطة والتلال المرتفعة، متملّين محاسنها، مستجلين بدائعها!

وذات يوم سارت « لطيفة » على متن جواد أصيل وحولها خوادمها على الحمير ناقلات الطعام إلى الحصّادين في الحقول ، فما ابتعدت عن «دامة العليا» بموكبها هذا، حتى فاجأها بعض فرسان الفحيليين ، أعداء بني المعلوف التقليديون ، وهمّوا باختطافها ، فساورها الهلع ، ولم يلبثوا أن أحدقوا بها . فلم تقو على الهرب ، ولكنها دافعت عن نفسها بشجاعة فلم يلحقوا بها أذى ، لكنهم استوقفوا خوادمها وأكلوا ها يحملن من الطعام فساروا يعيد نظر إليهم من بعيد نظرات الغضب إلى أن فرغوا من الطعام فساروا في سبيلهم وتركوها موغرة الصدر ، حاسبة ما أصابها وخوادمها تحد يا من الفحيليين لقومها وتحاملاً عليهم ، فأشارت إلى الخوادم أن يملأن الفحيليين لقومها وتحاملاً عليهم ، فأشارت إلى الخوادم أن يملأن الأطباق من بعدر الجمال ، ويغطينها ويستأنفن المسير ، وبعد لأى وصلت بموكبها إلى محاصد قومها ، فأقبل أحدهم عليها محيياً كالعادة ، فرآها كئيبة النفس ، مكفهرة الوجه ، تترقرق في عينيها السوداوين دموع فرآها كئيبة النفس ، مكفهرة الوجه ، تترقرق في عينيها السوداوين دموع الحزن ، ثم تناول الأطباق ورفع عنها الغطاء فإذا بها مترعة بعراً . . . فسأل «لطيفة» : «ما هذا يا ابنة العم ؟ » فقالت : «هذا طعام من فسأل «لطيفة» : «ما هذا يا ابنة العم ؟ » فقالت : «هذا طعام من

لا يصون كرامة عشيرته ، ولا يذود عن حوضه بسلاحه ! » ثم أجهشت بالبكاء وأنشدت بلسان ليلي بنت لكيز الوائلية :

ليت للبرّاق عيناً فترى ما أقاسى من بلاء وعنا يا كليباً ، يا عقيلاً ، إخوتى يا جنيداً أسعدونى بالبسكا عذ بت أختكم يا ويلكم بعذاب النكر صبحاً ومسا قل لا غسان » فديتم شمروا لردى الأعداء تشمير الوحى (١) واعقدوا الرايات في أقطارها واشهروا البيض وسيروا في الضحى يا البني المعلوف السيروا وانصروا وذروا الغفلة عنكم والكرى واحذروا العار على أعقابكم وعليكم ما بقيتم في الدنا

فا أتمت «لطيفة» إنشادها حتى سالت عيناها بالدموع ، واجتمع حولها إخوتها وبنو عمومتها وأتباعهم ، فقصت عليهم إحدى خوادمها تفصيل ما وقع ، فحر ّك ذلك ساكن غيظهم ، وتأكدوا أن أعداء هم الفحيليين الذين سرّحوا مواشيهم ذلك اليوم في زروعهم ومنعوهم وأهانوهم ، هم الذين قصدوا الإيقاع ب «لطيفة» ، فعقدوا اجتماعاً في تلك الأمسية أقروا فيها ، بعد جمع الغلال وبيعها مع مقتنياتهم ، الفتك بخصومهم وترك بلادهم ، قاصدين لبنان للطمأنينة التي سادته إبان الفتح العثماني ،

<sup>(</sup>١) الوحى : السرعة .

لكن ّ ثورة الغزالى (١) الشركسي ، نائب دمشق فى تلك السنة ، أحدثت اضطراباً فى حوران وما يجاوره .

#### إلى لبنان:

شرع بنو المعلوف فى بيع بعض مواشيهم وأراضيهم وحالفهم الغلاء الذى حدث فى عام (١٥١٩ م) وارتفاع أسعار المواشى — كما ذكر المرحوم البطريرك أسطفان بطرس الدويهى فى كتابه «تاريخ الأزمنة» — وقصدوا لبنان متلفتين إلى حوران ، موطنهم الأول ، ومنشدين أنفسهم قول الشريف الرضى :

ولقد وقفت عـلى ربوعهم وطاولهـا بيد البلى نهبُ فبكيتُ حتى ضج من لعَنب نضوى ولـج بعدلى الركبُ وتلفتت عينى فـل خفيت عنى الطلول تلفت القلبُ

واجتمعوا أولاً فى سهل البقاعين و بعلبك وأنسوا بمنظره الفسيح واتخذوا قرية سرعين (٢) موطناً لهم ، لكن الأيام لم تصف لما كان يحدث بينهم و بين بعض المتاولة من المواقع ولا سيا عرب البقاع ، وفي عام ( ١٥٢٦ م ) صمم بنو المعلوف على مبارحة ( سرعين ) إلى ( جبة بشراى ) ومن هذه تو زعوا في لبنان الشمالي ودومة البترون وسائر أنحاء لبنان .

<sup>(</sup>١) روى البكرى فى تاريخه أن الغزالى الشركسى ، نائب الشام ، انتهز موت السلطان سليم وادعى الملك وخطب لنفسه واستولى على قلعة دمشق فكثرت القلاقل إلى أن جاء فرحات باشا من الآستانة وأخمد ثورته وأمسكه قرب الصالحية وقطع رأسه وبعث به إلى الآستانة .

<sup>(</sup>٢) سرعين : قرية في قضاء بعلبك .

# الفصل الثانی عیسی إسكندر المعلوف نشأته \_ دراسته \_ أعماله

#### نشأته:

في الحادي عشر من نيسان ١٨٦٩ أبصر شيخنا المعلوف النور في قرية «كفر عقاب»، من أعمال المن بلبنان ، وتلقيّى دروسه الابتدائية في مدرسة قريته ، لكن «نفس عصام» لم تقنع بالأبجدية والمزامير في مسقط رأسه ، بل حملت «عصاماً» على الرغبة والطموح ، فانصرف المعلوف إلى البحث والمطالعة والتنقيب وكان « دودة كتب! » كما يقول الأميركيون في أمثالم ، ولم يفتر لحظة عن التنقيب في شتى المظان ، حتى أصبح بعد حقبة من الزمن علماً من أعلام المعرفة الأخيار ، الذين أسهموا في بناء صرح النهضة الأدبية المعاصرة في العالم العربي ، وما زرته أسهموا في بناء صرح النهضة الأدبية المعاصرة في العالم العربي ، وما زرته أطرم الأكبر ، وقد لا يعدله في عصاميته وجلده على البحث والاستقصاء الحرم الأكبر ، وقد لا يعدله في عصاميته وجلده على البحث والاستقصاء المرحوم جرجي زيدان ، منشئ مجلة «الهلال» وصاحب المؤلفات الشهيرة .

#### دراسته:

درس الفقيد مبادئ العلوم في قريته ، ثم درس سنة واحدة في مدرسة الشوير بلبنان ، مقابل قريته ، ودرس الآداب العربية على نفسه ، وانكب ، منذ حداثته ، على المطالعة وجمع الكتب والمخطوطات وله في هذا المضار باع طويلة ، كما ستقرأ في الفصول التالية !

وكان رحمه الله يحسن ثمانى لغات حية درسها على نفسه ، هى : العربية ، الإنكليزية ، الفرنسية ، اللاتينية ، اليونانية ، التركية ، الفارسية ، العبرية .

وهو من صفوة من يتمثل فيهم لقاح الثقافتين الشرقية والغربية .

#### فى حقل التعليم :

كان أول عمل زاوله الفقيد التدريس في مدرسة كفر عقاب الآباء اليسوعيين بضع سنوات ، ثم عين عام ١٨٩٣ معلماً للأدب العربي في (مدرسة كفتين) بلبنان الشالى فأمضى فيها أربع سنوات وصنف هناك بعض مؤلفاته وأنشأ ثلاث روايات تمثيلية شعراً .

وفى عام ۱۸۹۷ أقفلت (مدرسة كفتين) أبوابها فعين مديراً لمدرسة دوما (البترون) وصرف مدة يرعى شؤونها، وفى عام ۱۸۹۸ عاد إلى بعبدا (۱) واقترن بالسيدة عفيفة معلوف ، كريمة الزعيم الزحلى الشهير

<sup>(</sup>١) مقر متصرفية لبنان السُتوي .

إبراهيم <sup>(۱)</sup> ( باشا ) نعمان المعلوف واستقرّ فى زحلة ( جارة الوادى ) و زاول التجارة .

وفى عام ١٩٠٠ انتدب للتدريس فى (الكلية الشرقية) بزحلة فكان أستاذ العربية والإنكليزية والرياضيات، وظل فى عمله الدراسي هذا حتى نشوب الحرب العالمية الأولى .

وفى (الكلية الشرقية) أسس عام ١٩٠٣ جمعية أدبية أسماها المجمعية النهضة العلمية) ولبث فى رئاستها لغاية عام ١٩٢١ وقد شجع طلابها على الخطابة وقرض الشعر ، وسار فى تدريسه الطويل على نهج (المشجرات) فى تقسيم العلوم والتمرّن على تحليل القواعد النحوية ووضع قواعد للإعراب البيانى بأسلوب جديد مبتكر ، وزود بلاد الشام مدة تدريسه بأفواج من الشبان المسلمين بثقافة عالية، وقد واصلوا دراستهم المهنية وأقبلوا على الطب والصحافة والمحاماة ، وانتشروا فى مواطن شتى من الوطن والمهاجر .

<sup>(</sup>١) ترعرع فى بيت عريق اشتهر بالوجاهة والثراء وأنجب للأدب العربي المعاصر الشعراء الأعلام :

<sup>(</sup> أ ) قيصر معلوف ( ١٨٧٤ – ١٩٦١ ) ،

<sup>(</sup> ب) جميل معلوف ( ١٨٧٩ – ١٩٥١ ) ،

<sup>(</sup> ح) ميشال معلوف ( ١٨٨٩ – ١٩٤٢ ) ،

<sup>(</sup> د) شاهين معلوف ( ١٨٩٠ – ١٩٥٤ ) ،

<sup>(</sup> ه ) فدعا معلوف ( ١٨٩٩ ) حي يرزق ومقيم في سان باولو ( البرازيل ) .

و بعد نشوب الحرب الأولى ازم داره فى زحلة وعكف على تدريس أنجاله و بعض زملائهم ، واشتغل بمؤلفاته وترتيب مكتبته ، جامعاً فيها نفائس المطبوعات والمخطوطات .

#### فى حقل الصحافة:

لم تقف جهود شيخ بني المعلوف عند حد من حدود العلم والثقافة ، بل زاول الصحافة وهو دون العشرين من عمره ، وأنشأ لطلابه في (الكلية الشرقية) بزحلة جريدة (المهذب) (١) التي كان يطبعها على (الجيلاتين) ثم صارت تُطبع بالحروف المهداة إليه ، وكانت مسرحاً لأقلام تلامذته ، وبعد أن حرّرها فترة استقال وعين مدرّساً في (الكلية الأسقفية الكاثوليكية) بزحلة .

وفى عام ١٨٩٠ انتدبه المرحوم إبراهيم الأسود صاحب جريدة (لبنان) فى بعبدا لتحرير جريدته وإدراتها وتصحيح مطبوعات (المطبعة العثمانية) فى بعبدا، وكان يعاونه فى تحرير (لبنان) المرحوم جرجس زوين (٢)، وبعد فترة توفى هذا فاستقل المعلوف بتحريرها ونشر فيها مقالات أدبية وتاريخية وعمرانية.

<sup>(</sup>١) صدر العدد الأول في زحلة عام ١٩٠٦.

<sup>(</sup>٢) محرر (البشير) سابقاً .

(١) ولد في «عيه » بلبنان عام ١٨٥٩ وكانت «عبيه » مفر النهضة العلمية في لبنان التي أضرم حلوبها المرسلون الأميركيون بناسيس أول مدرسة داخلية فيها ، فانتسب لها هذا البطريرك وهو في التانية عشرة من عمره و برع فيها بالعلوم اللغوية والرياضيات وفي عام ١٨٧١ انحدر إلى بيروت واتصل بالمطران غفرئيل شاتيلا فأدخله المدرسة الإكليركية التي أنشأها فدرس على اللغوي الشهير المعلم شاهين عطبة وغيره وفي عام ١٨٧٥ اتحده المطران غفرئيل كاتم أسراره ، وفي عام ١٨٧٩ سامه تماساً وث عام ١٨٩٠ سيم أسقفاً لطرابلس الشام ، وكانت باكورة أعماله إصلاح (مدرسة كفتين) الأرتوذكسية .

ولما توفى المطريرك ملاتيوس الدومانى الدوماتى التجهت الأنظار إلى المطران حداد، فانتخب بطريركاً، وفى صيف عام ١٩٠٦ شجع النهضة العلمية وأسس مجلة (النعمة)، وفى عام ١٩١٣ سار إلى روسية بدعوة من القيصر نفولا الثانى ولتى فيها حفاوة بالغة ، وعاد إلى دمشق ليصطل بنار الحرب العظمى وليطوف مع تهامسته وقواسيه بجموع الحياع المطروحين فى الأزقة والشوارع ، وليحملهم إلى الدار البطريركية والمدرسة التى تقابلها ، ويعتنى بإعالتهم وطبهم وكتيراً ما كان يطعمهم بيده غير ناظر إلى مللهم ونحلهم وجنسياتهم ولهذا كنى «أبا الفقراء».

وبما يؤثر عنه أن الراهبة المنوط بها إطعام الجباع جاءته يوماً متذمرة من عدم إمكانها إعالة حموع الجياع لقلة الطعام وكترة الآكلين واقترحت عليه أن بقتصر على أبناء ملته الأرثوذكسية فأجابها : « غداً نرسل إليك الحبز وفد كتب على كل رغيف اسم آكله ومذهبه فأطعمي كلاً ما نخصه ا » .

وفى اليوم الثانى جاءها الخبز كالعادة فتعجبت من ذلك وعادت تذكر البطريرك بوعده فقال لها : « إن الله أعطافا الحبز لنأكله دون النظر إلى الملل والأجناس وعلينا أن نبذله للجميع ! » فخجلت الراهبة وعادت أدراجها نوزع الخبز على الجياع ، وفى ذلك قال الشيخ عبد الرحمن قريطم الديروتي مادحاً هذا البطريرك العربي الغساني الإنساني في ديوانه المطبوع :

ومعجزة المسيح بدت قديماً بمائدة وحسيرت العقولا فشرى للألى نزلت عليهم ومن قد شاهدوا (عيسى) الرسولا =

لإدارة المدارس الأرثوذكسية بدمشق فأسهم أولاً في تحرير (العصر الحديد) (١) ومجلة (النعمة) (٢) التي بلغت مستوى عالياً من الرقي والازدهار.

ولو جاءت لنا في الحرب يوماً بحوت واحد حازت قبولا ولكن ناب هذا البحر عنها « أبو الفقراء » من أضحى وكيلاً صفات كلها غدر حسان ولست أرى لها أبداً مثيلا!

وبما يؤنر عن غبطته اعتزازه بنسبه العربى ، ولما بايع المغفور له الملك فيصل الأول فى دمستى إثر انتخابه ملكاً لسوربة قال غبطته مخاطباً المليك العربى : « بيننا وبينكم عهود فى هذه القاعة لا تغيب عن ذاكرتكم الشفافة ، فإذا كنتم لا تزالون عليها فإننا عليها لراسخون ! أن وظل غبطته على ولائه المليك الهاسمى حتى بارح دمشق إلى حيفا فحصر ، وقد سبقه بعربته إلى محطة الكسوة وودعه بالقبلات والدمع السخير وأسعفه بالمال ليستعين به فى تلك الساعة الحرجة .

وفى أعقاب عام ١٩٢٨ استأثرت به رحمة ربه فنقل من بيروت إلى دمسق حيث دفن فى مدافن البطاركة الأنطاكيين أمام الكاتدرائيه المريمية، وعندما بلغ نعشه بلدة (برالياس) فى البقاع وقف الدكتور محمد أمين قرعون بؤبن الراحل الكبير وارتحل خطمة نفيسه قال فيها ووالله لو أن الإسلام بحيز لى أن أعتقد بنى بعد محمد (صلى الله عليه وسلم) لقلت إنك ذبى ! سوقال الشبخ مصطفى الغلاييني من خطاب مؤثر ألقاه فى حفلة تأبينه ببيروت : « لقد ادعاك النصارى والمسلمون والكل يزعم أنك بطريركه أما أنا فأقول : إنك لم تكن بطريرك الإنسانية الفاضلة ! » .

وحسب غبطته فخراً جهاده فى استعادة الكرسى الأنطاكى إلى أصحابه العرب بعد أن احتكره الإكليروس اليونيانى مثة وخمساً وسبعين سنة ( ١٧٢٤ – ١٨٩٩ ) !

- (١) أنشأها المحامى المرحوم ناصيف أبو زيد وصدر العدد الأول منها في ١ تشرين من عام ١٩٠٨ .
- ( ٢ ) أنشأها في دمشق المغفور له غريغوريوس حداد بطريرك الكرسي الأنطاكي وصدر العدد الأول في ١٥٠٥ حزيران.من عام ١٩٠٩ .

وكان قلم المعلوف يسخو عليها بمقالات علمية وأدبية واجتماعية نفيسة ؛ فيها تعريف بالمخطوطات العربية وتراجم المشاهير ونحوها مما هو مبثوث فى تضاعيف مجلداتها الستة (١٩٠٩ – ١٩١٤) وعلى الخصوص خواطره وانطباعاته فى رحلته الأولى إلى حلب عام ١٩٠٩ بحثاً عن نوادر المخطوطات، فتفقد مكتباتها ، وابتاع نوادر مخطوطاتها ، ولا سيا خزانة آل الأنطاكى الثمينة ، فابتاع منها قسماً كبيراً وأهم ذلك (تاريخ البطاركة) للعلامة المرحوم مكاريوس ابن الزعيم صاحب الرحلة إلى روسيا (١) .

وفى هذه المجلة كتب المعلوف تاريخ الصحافة من أول نشأتها إلى سنة ١٩٠٨.

وفى تموز عام ١٩١١ أنشأ المعلوف مجلة ( الآثار ) وكانت الفريدة من نوعها فى العالم العربى بمباحثها الأثرية ، وعلى صفحاتها تجلى نبوغه وذاع صيته فى الأوساط العلمية ، ومن المؤسف أن هذه المجلة الراقية لم تعمر ، قبل الحرب الأولى و بعدها ، أكثر من خمس سنوات .

ولم تقتصر روائع المعلوف على ما أسس من صحف وما نشر من مقالات ، وما صنق من مؤلفات ، بل كانت أمهات الصحف والمجلات في العالم العربي تتسابق إلى نفثات قلمه ، فكتب في «المقتطف » و «الملال » و «المشرق » و «النعمة » و «المسرة » و «البشير »

<sup>(</sup>١) راجع مجلة (النعمة) الدمشقية (١: ٢٢١).

و «الضياء» و «مجلة سركيس» و «ميرفا» و «مجلة المجمع العلمى العربى » وغيرها من المجلات الراقية في الوطن والمهجر مقالات يحسبها أعلام النهضة الحديثة مصدراً هامنًا من مصادر الأدب العربي والتاريخ في سائر عهوده ، ولو قد ر لتلك المقالات أن تحزم في مجلدات لربحت الحزانة العربية ربحاً ضخماً .

# الفصل الثالث

## مؤلفاته \_ محاضراته \_ شعره

#### المعلوف مؤلفاً:

خاع المعلوف ، مدة خمسين عاماً ونيف ، على الخزانة العربية عشرات الكتب التيمة والأبحاث الطريفة ، وأتيح لبعضها النشر وظل البعض الآخر يرقب فرج الله!

#### (أ) آثاره المطبوعة:

١ - الكتابة : بحت تاريخى أدبى ضمتنه أبحاثاً فى الحط واللغة والإنشاء ، طئبع الجزء الأول منه سنة ١٨٩٥ والأجزاء النلابة الباقية لا نزال محفوظة .

٢ - لحجة في الشعر والعصر: مثال من كتاب ( سيحد الفريحة ، في المقطعات الفصيحة ) المطول في الشعر والشاعر وفنون الشعر المعلوف طبع سنة ١٩٠٢ .

٣ - الأخلاق مجموع عادات : محاضرة ألقاها في ( الكلية الشرقية )
 بزحلة سنة ١٩٠٢ ، وقد طبع مؤخراً .

\$ -- دوانى القطوف فى تاريخ بنى معلوف : سفر كبير فى تاريخ حوران وأسرها ، لا سيا الغساسنة . وفى تاريخ لبنان وسورية وفاسطين وتاريخ المئات من أسرها . وندوين الكثير من عادات أهلها وحوادثهم ، طبع سنة ١٩٠٧ وختمه بأبيات منها قوله :

بفضل ربى سالمتنى الظروف لنسخ أوراقى وجمع الحروف وُفقتُ فى تنسبق تاريخنا وقد حوى من كل فن صنوف مؤلفً موضوعه أسرتى وأسرٌ ذكرتُ منها الألوف

الأم والمدرسة : محاضرة ألقاها في (الكلية الشرقية) بزحلة سنة ١٩١٠ وطبعت مؤخراً.

٦ - تاريخ مدينة زحاة : وفيه أبحاث كثيرة فى علم الأساطير (المثولوجيا) وتحليل أسماء الأماكن وتفاصيل جغرافية وتاريخية وعمرانية فى سورية المجوفة ، طبع سنة ١٩١١ .

٧ - مجلة الآثار : نشرت فى ثلاثة مجلدات ( ١٩١١ - ١٩١١) وعطلت عند نشوب الحرب الأولى وحوّت مباحث أثرية ولغوية وتاريخية وأدبية ، ونشر فيها تاريخ الأمير فخر الدين المعنى ، حاكم لبنان ، الذى ألفه الصفدى بحواش واستدراكات مع رسم الأمير النادر ، وتميزت هذه المجلة بوصف المخطوطات النادرة والمباحث الأثرية والتاريخية فى بلادنا .

٨ – معارضات قصيدة (يا ليل الصبّ) للحصري القيرواني ،

وقد ضمتها كلمة فى المعارضة لغة واصطلاحاً ، وتراجم قدماء المعارضين و إعراب مطلع القصيدة الأصلية ، ثم المعارضات مرتبة حسب مواطن الشعراء ، طبع الجزء الأول منها سنة ١٩٢١ .

٩ ــ تاريخ الطب قبل العرب: محاضرة ألقاها في ردهة (المعهد الطبى العربي) بدمشق سننة ١٩١٩ ونشرت في مجلة المعهد المذكور وطبعت سنة ١٩٢٤.

١٠ صناعات دمشق القديمة : محاضرة ألقاها في ردهة ( المجمع العلمي العربي) بدمشق سنة ١٩٢٢ وطبعت في نشرة الغرفة التجارية وجُمعت في رسالة مستقلة سنة ١٩٢٤ .

11 – تاريخ الطب عند العرب : محاضرة ثانية ألقاها فى (المعهد الطبى العربي) فى دمشق ونشرت فى مجلة المعهد الطبى سنة ١٩١٩ وطبعت برسوم طبعاً متقناً سنة ١٩٢٢ .

17 – الأسرُ العربية المشتهرة بالطب العربى ، وأشهر المخطوطات العربية الطبية : محاضرة ألقيت فى المؤتمر الطبى المنعقد بالجامعة الأميركية فى بيروت فى ٦ أيار ١٩٢٥ وطبعت برسوم سنة ١٩٣٥ .

۱۳ – تاریخ الأمیر فخر الدین الثانی المعنی : حاکم لبنان من سنة ۱۹۳۶ مطبع مصوراً فی جونیة (لبنان) سنة ۱۹۳۶ مزیناً بستین رسماً نادراً بمقدمة إفرنسیة و بحوث ذات شأن، وقد صرف المعلوف

على تصنيفه وجمعه أكثر من ربع قرن، وراجع فىسبيله طائفة من المؤلفات القيمة فى لغات متعددة .

14 – ترجمة الأمير سيف الدولة بن حمدان : ممدوح المتنبى وحاكم حلب ، نشرت فى ذيل رواية (الأمير سيف الدولة) وطبعت سنة ١٩٢٧.

١٥ – المبكيات : مجموعة مراثى السيدة مهيبة ابنة يوسف أبى على المعلوف ، زوجة إبراهيم الأسود صاحب جريدة (لبنان) ، طبعت سنة ١٩٠٣.

17 – الغُرر التاريخية ، فى الأسرة اليازجية : مختصر من كتاب مطول ، نُشر المختصر فى ( مجلة الرسالة المخلصية ) بصيدا وطبع مستقلاً سنة ١٩٤٤ والجزء الأول فى تواريخ المشايخ اليازجيين ، والجزء الثانى طبع مستقلاً سنة ١٩٤٥ وضم تواريخ أصهار اليازجيين وبناتهم وأصهار أصهارهم .

١٧ - مجموعة فى (مقالات عيسى إسكندر المعلـوف وأولاده وأنسبائه): تقع فى ١٧ مجلداً .

۱۸ – تذكار مرور سنة على وفاة الطيب الذكر البطريرك غريغوريوس الرابع الأنطاكى الأرثوذكسى : كراس مصور فى ترجمته وما قيل فيه حيثًا وميتاً .

١٩ – تاريخ لبنان : طُبُع في الحرب العالمة الأولى وفيه بحث عن

الأخلاق والعادات اللبنانية ومشاهير لبنان ومؤلفيه .

۲۰ ــ تاريخ الأمير بشير الشهابي ، حاكم لبنان .

٢١ – الفلسطينيون عرب.

۲۲ – نوادر الحرب الكبرى .

بالإضافة إلى معاجم وكتب تاريخية وعلمية وأدبية وطبية ومدرسية لم يطبع اسمه عايها تواضعاً منه .

٢٣ – معجم تحليل أسماء (١) الأماكن : على حروف المعجم مع تفسير معانى تلك الأسماء واللغات المنحوتة منها وشيء من تواريخها مما يصوّب بعض الروايات الشاذة والأغلاط الشائعة التي أوردها المؤرخون عن أصلها .

#### ( ب ) آثاره المخطوطة :

١ – الأخبار المدونة والمروية، فى أنساب الأسر الشرقية: تفع هذه الموسوعة الكبرى فى أربعة عشر مجلداً كبيراً مخطوطاً، تتضمن مقدمة مطولة فى علم الأنساب وفائدته فى مجلد مستقل، وبعدها أربعة عشر مجلداً فى تواريخ الأسر الشرقية فى لبنان وسورية وفلسطين والأردن والعراق ومصر والمغرب وإيران وآسية الصغرى، والمهاجر من سائر المذاهب والطوائف

<sup>(</sup>١) بعد وفاة العلامة المترجم له أشرف نجله الاستاذ رياض معلوف على نشر هذا المعجم فصولاً في مجلة ( المشرق) ببعروت .

على اختلاف المناشئ والمواطن والأنساب بمشجرات أسمائها أصولاً وفر وعاً وذكر حوادثها وتراجم مشاهيرها .

ولقد بنى المعلوف أبحاثه على العلوم العصرية فى تمييز الأجناس كعلم طبائع الشعوب وطبقاتها ، ودار البحث حول كل أسرة على ثلاثة محاور هى :

- (١) الأسرة وموطنها وتسميتها وهجرتها وفروعها .
- (٢) نسبة الأسرة من أعلى جد معروف إلى من مات من الأعقاب، صغيراً أو عازباً أو عقيماً .
- (٣) تاريخ حوادث كل أسرة وتراجيم مشاهيرها، مميزة بتواريخ الأيام والشهور والسنين ما أمكن على مبدأ (ما لا يُدرك كله لا يترك جلّه!».

وكان المعاوف فى حياته يتطلع إلى موسوعته المخطوطة هذه بتحسر وتلهف، ، وكلما تطلع إليها وإلى مجلدات مخطوطة « الدرّ النضيد ، فى أدب المفيد والمستفيد » لمؤلفه الشيخ بدر الدين الغزى العاملي قال متحسراً : شكوت وما الشكوى لمثلى بعادة ولكن تفيض الكأم عندامتلائها!

ومن دواعي الأسى أن هذه المجلدات ما زالت تنتظر خروجاً من الظلمات إلى النور لتعرف طريقها إلى هواة التاريخ العطاش إلى مضامين تلك الموسوعة العميقة الغور ، المترامية الأطراف!

۲ - محاضراته فی المجمع العلمی العربی بدمشق وحلب وحمص
 و زحلة و سروت والقاهرة .

٣ - شحذ القريحة ، في المقطعات البليغة الفصيحة : في مجلدين كبيرين ، الأول : في الشعر والشاعر والفنون الشعرية ، وقد ضمنه أشهر ما قيل في هذه الأبواب عند الإفرنج والعرب ، وبحثا في النبوغ والذكاء وفي الحس والحيال وفي القريحة والذوق وآداب الشاعر وما يحتاج إليه الناظم في توليد المعانى ، إلى كثير من البحوث المختلفة التي تساعد على (شحذ القريحة) وترهيف النظم والتفنن بالشعر ، كل ذلك بأساليب جديدة وقوالب عربية بليغة :

الثانى : فى ما أنشد من أشعار فى العالم العلوى وفى الفلسفة على تباين أنواعها ، مرتباً على أبواب، من السماء إلى الأرض ، وقد ضمنه أشهر ما قيل عند العرب والعجم بلغات عديدة فى تلك الأبواب ، قديماً وحديثاً ، لا سما فى المكتشفات الجديدة والمخترعات العصرية .

وهذان المجلدان أشبه ما يكونان بمعجم للشعر والشعراء ، يجد الطالب فيهما ضالته المنشودة، ويغنيانه عن البحث والتنقيب ، ويقرّبانه من الموضوع الذى ينشده!

وأبرز ما تضمنه ديوان (شحذ القريحة) فصل فى وصف الإنسان والحيوان والطبيعة والنبات ، وجاءت المعانى المتداولة فيه متساوقة، يرمى كل منها إلى غرض على تعدد الرماة .

وأحد فصول هذا الديوان فصل مطول بعنوان « التذكرة المعلوفية » وفيه حلّل الفقيد خصائص العربية ومميزاتها ، لا سيا باب النحت وأجراس الكلام ( الأرموني) والتربية والتعليم عند العرب وغيرها من الأيحاث الطلية .

٤ - تحفة المكاتب ، للمعرب والكاتب : فى مجلد واحد اشتمل على مباحث لغوية فى الوضع والتعريب .

٥ – معجم الألفاظ العربية العامية والدخيلة : مرتب على حروف المعجم بحسب أوائل الكلمات لا بحسب اشتقاقها، تسهيلاً لمراجعتها، وفيه تحقيق لأصول الكلمات الفصيحة التي حرفها أو صحفها العوام ، وأصول الكلمات الوضعية العامية أو المعربة عن اللغات ووضع الفصيح لها من كلام العرب ونحو ذلك ، وله مقدمة في اللغة العامية وآدابها وفنونها وما ألق فيها منذ القديم إلى اليوم في مجلد ضخم .

٦ معجم المصطلحات العامة: أى ما ورد فى التواريخ والأخبار من الكلمات والعبارات الغريبة التى لم تذكرها المعاجم وشرحها وبين أصولها ومعانيها ومصطلحاتها فى مجلد على حروف المعجم.

٧ ــ أهم خزائن الكتب العربية فى العالم : عدة مجلدات فى وصف كل خزانة فى الشرق والغرب ونوادرها .

٨ – مغاوص الدرر ، فى أدباء القرن التاسع عشر : مجلد كبير فى تراجم رجال العصر المتوفين فى كل قطر وآثارهم ومؤلفاتهم .

٩ — الدر الثمين ، في أدباء القرن العشرين : وهو ذيل لمغاوص الدرر وفيه تراجم الذين أدركوا القرن العشرين واشتهروا بآثارهم الأدبية .

١٠ ــ تاريخ سورية المجوفة أو لبنان الكبير : مجلد ضخم تناول فيه تاريخ البقاع و بعلبك ، وحلل أسماء المدن والقرى بحسب الأساطير القديمة ( الميثولوجيا ) وترجم فيه العلماء و وصف الحوادث .

11 ــ نوابغ النساء : أبحاث جليلة عن المرأة ونهضتها وتراجم الأديبات الشهيرات عند الإفرنج والعرب ووصف الزواج والطلاق وتربية الأولاد .

۱۲ — الطرق الأدبية ، فى تاريخ اللغة العربية : ثلاثة مجلدات فى آداب العربية وتاريخها وفنونها وآثارها ، وقد جاءت فى أطول ومطوّل ومختصر ، تسهيلاً لمطالعة العالم والأستاذ والطالب .

17 - أسرار البيان : كتاب مدرسى فى علوم البلاغة الثلاثة : المعانى والبيان والبديع ، بأسلوب عصرى ، وفيه تمارين وأمثلة وتفاصيل بديعة التبويب من شأنها ترسيخ القواعد فى ذهن الطالب .

 ١٤ – الأسلوب المديم ، في التربية والتعليم : في علم الثقافة وعلى نمط مدرسي مفيد .

١٥ ــ نفائس المخطوطات : عشرة مجلدات تتضمن وصف ما رآه المؤلف من المخطوطات ومؤلفيها والنسخ الموجودة فى المكتبات ، وهل طبعه المستشرقون ؟ أو ترجموه ؟ أو ما عرفه بواسطة إخوانه .

١٦ – ما رأيت وما سمعت ؛ في مجلد وصف فيه نكبات الحرب

الكبرى بأسلوب جذاب . ولحص الحادثة بإيجاز ، واستشهد بأقوال الشعراء والمؤرخين في أمثالها .

1۷ — المكتبة التاريخية والمؤرخون والمنون التاريخية ولا سيما ( فلسفة التاريخ) أو ( النقد التاريخي ) في مجلدين كبيرين ، الأول : في علاقة علم الآثار القديمة بالتاريخ وأغراض التاريخ عند العرب والإفرنج وما يتعلق بهذه البحوث .

الثانى : فى المؤلفات التاريخية فى الأنساب والحوادث ووصف المدن والبلدان واسمه (منتهى العجب فى تاريخ العرب) وهذا الجزء مرتب على الحروف الهجائية .

۱۸ — تاریخ قیس ویمن .

19 — التذكرة المعلوفية : في عشرة مجلدات كبيرة ، دون فيها بحوثاً اختصرها غيره أو جهلها بعضهم ، مما فيه فكاهة ولذة وفائدة للمطالعين ولا سيما في التاريخ والآداب والفنون وعلم الاجتماع والعمران والآثار ، ودرس بإسهاب مشاهير الشعراء من عرب وإفرنج .

٢٠ ــ تاريخ الزجل وأقسامه وأنواعه .

٢١ ــشرح المتن، فى تاريخ قضاء المتن (١): دوّن فيه أقوال المؤرخين المختصرة عن هذا القضاء وشرحها وأضاف إليها تفصيلات وافية مما وقف عليه من مخطوطات وأوراق نادرة ، وترجم رجاله المشهورين وأنسابهم .

<sup>(</sup>١) قضاء المن : بقع بين قضائي الشوف وكسر وان ملمنان .

٢٢ – معجم تحليل أسماء الأشخاص : فى مجلد على حروف المعجم وفيه تفسير أسماء الأعلام الشخصية وأصولها ومعانيها من اللغات الشرقية والغربية .

٢٣ — تاريخ أنطاكية الديني والمدنى: في مجلد كبير يشتمل على وصف أنطاكية ومدنها وقراها وذكر تواريخها الدينية والمدنية للطوائف المختلفة.

٢٤ – تاريخ وادى التيم وجبل القلمون : فى مجلد تضمن فوائد
 كثيرة عن هذين الإقليمين وتواريخ مدنهما ورجالهما وآثارهما .

۲۰ – تاریخ حوران : فی مجلد تناول فیه مدنها وآثارها والأسر التی نشأت فیها .

٢٦ – تاريخ حضارة دمشق وآثارها : فى مجلد كبير اشتمل على فوائد كثيرة عن هذه المدينة وضواحيها وما يتبعها فى أدوارها التاريخية وما فيها وحولها من الآثار القديمة ، ووصفها وذكر حضارتها ومشاهيرها وآدابهم وتراجمهم .

۲۷ – رجال الحكومة والأمراء: مجلد كبير ذكر فيه من كان مقرباً من الحكام والأمراء وحائزاً على رأتب في خدماتهم مع لمحة من تراجمهم وصفاتهم .

٢٨ – العصريات : مجموعة من الأشعار العصرية لكبار شعراء
 العصر مع لمحة من تراجمهم .

٢٩ – لبنان ونكباته : مجلد ضخم جمع فيه ما حدث من الوقائع والحروب والعصبيات فى لبنان ولا سما الذين كتبوا عنها إما سماعاً أو عياناً ، وترجم كثيراً من أقوال الفرنج فى وصفها فاشتمل على أهم الشؤون التى يجب أن تعرف عن لبنان ولا سما فى القرون الأخيرة .

٣٠ ـ سفر الأحزان: في جزأين:

الأول : في التوديع والفراق واللقاء .

الثانى : حزن الأبد ، فى رثاء الأهل والولد . وفيه وصف العلامة المفجوع ما نكب به من فقد ولده المأسوف على شبابه « فوزى » وسائر ذو يه وأنسبائه .

٣١ ــ يومية الحرب الأولى (١٩١٤–١٩١٨) مجلد وصف فيه ما كان يحدث من الوقائع والأخبار .

٣٢ ــ تاريخ شهداء الحرب الماضية : مجلد وصف فيه مقتل الشهداء ولمحة من تراجمهم .

٣٣ ــ نكبات الحرب الماضية : مجلد وصف فيه ما حدث في البلدان والمدن من النكبات في تلك الحرب من الخراب والدمار .

٣٤ – لبنان واللبنانيون : مجلدان في تاريخ مفصل للبنان وسكانه وعاداتهم وأخلاقهم وحكامهم وحوادتهم ، ومنه انتخب أشياء لتاريخ لبنان الذي وضع في الحرب الكبرى ولا سيا (الأخلاق والعادات) و (تراجم المشاهير) وقد جاء سفراً مفيداً مصوراً.

٣٥ – در الأسلاك ، في دراري الأفلاك : سرح لقصيدة فلكية نظمها العلامة المعاوف بتطويل في وصف الثرابت والسيارات واكتشافها وما قيل فيها .

٣٦ ــ رسالة فى الموسيقى : دوّن فيها تاريخها وفنونها وأفسامها وأقوال الحكماء والعلماء فيها ، و وصف آلاتها ومشاهير الموسيقيين .

٣٧ – رسالة فى التصوير : بحث فيها عن هذا الفن وتاريخه وآدابه ومن اشتهر به وألق فيه .

٣٨ ــ أعذب المناهل ، فى إنشاء المقالات والرسائل : وضعه بأسلوب حديث سهل اشتمل على تمارين وأسئلة وأمثلة .

٣٩ – مشجرات في العلوم والفنون: لتدريس الطالب والتسهيل عليه.
٤٠ – مجموع رحلات في سوريه ولبنان ومصر بضعة مجلدات دوّن فيها ما شاهده في رحلاته إلى الأقطار الثلاته من بيوت العلم والآنار وخزائن الكتب والمتاحف والفنون ، مع وصف المدن التي مرّ بها وشاهدها في سفره براً إلى مصر .

١٤ - شعر العميان وآثارهم : مجلد صغير اشتمل على تراجم الشعراء العميان وتراجمهم ونثرهم ونظمهم ونوادرهم وعاداتهم وأخلاقهم .

على ( التذكرة المعلوفية ) وفيه الله الله الله الله المعلوفية ) وفيه أشعار المجانين وحوادثهم ونوادرهم .

23 ــ شعر الحلفاء والملوك والأمراء : مجلد صغير دوّن فيه مجاميع

مفيدة مما نظم هؤلاء أو نثروه . مع لمحة من سيرة كل منهم .

٤٤ ــ ثلاث روايات تمثيلية سعرية غنائية هي :

الأولى : رواية مقتل بطرس الأكبر لولده ألكسيس في روسية .

الثانية : رواية جزاء المعروف ، وهي حادثة خزيمة بن بشر مع سليمان النائية الأموى .

الثالثة : إنجاز الميثاق ، في فديه إسحاف . وهي رواية ذبح إبراهيم لابنه إسحق.

20 – بمات الأفكار: ديوان شعر المترجم له وهو في فنون السعر من تشطير وتخميس ونحوهما ، وبعده المدائح والمراثى والمقطعات والتواريخ الشعرية ، والشعر العلسي والعصرى والمترجم عن اللغات ، والأناشيد ، وله مقدمة مبتكرة في (تأثير الأشعار) من الشطر والبيت والبيتين إلى القصيدة والديوان ، وفيها بدائع المنظومات وما كان لها من التأثير .

٤٦ ــ تاريخ العلوم الفلكية والرياضية : استقرى فيه تواريخ هذه العلوم وتطويرها في كل عصر عند الأمم وما ألفّ فيها من البحوث .

٤٧ ــ تاريخ العصبيات عند الأمم : وصفها بالتفصيل عند الأمم ،
 حتى عصرنا عند العرب والفرنج وحوادثها لا سيما تاريخ قيس ويمن ،
 وما اشتهر وا به فى بلادنا من حوادث وضحايا .

٨٤ ــ الأمثال العربية العامية : مجموعة رتب فيها الأمثال على
 حروف الهجاء بحسب أوائلها .

٤٩ – شرح الأمثال العربية العامية : في ثلاثة مجلدات ذات فهارس
 هجائية - اشتملت على ما يحاكى أمثالنا العامية عند الأمم نثراً ونظماً .

٥٠ ــ ذيل شعراء النصرانية : تتمة لما نشره الأب لويس شيخو اليسوعى عرشعراء النصرانية ولم يكمله لوفاته، فذ يله المعلوف تذييلا مفيداً .

ا ٥ – مجموعة فى الشعر المفقود والمشتت: كتاب ضمنه ما عثر عليه فى المخطوطات والمطبوعات المشتنة من نظم الشعراء العصريين كاليازجيين وأحمد البربير وملحم الشميل وسليم الجدى وبطرس كرامه وإلياس صالح كنعان وغيرهم.

٥٢ – نيل ُ المتمنى ، فى فنون المعنى : مجلد كبير دوّن فيه تواريخ فنون الزجل وأمثلتها قديماً وحديثاً .

۳۵ – تاریخ الأمیر بشیر الکبیر .

عموعة دواوين بعض الشعراء : مثل (ديوان ابن حجة الحموى) الذي جمعه العلامة المعلوف و (ديوان الإمام الشافعي) .

#### (ج) آثاره المترجمة:

ولتقف على المنزلة الرفيعة التى بلغها المعلوف بين أساطين العلم وروّاد الثقافة أسجل أعقاب هذ التمهيد أسماء آثاره القلمية المنقولة إلى اللغات الحية بأقلام نفر من كنار الكتاب الشرقيين والمستشرقين ممن زاروه في زحلة أو راسلوه.

وبعض هؤلاء ذكر ما نقله من مخطوطات المعلوف بأمانة وتجرّد ،

عازياً الفضل للعالم العامل ، وبعضهم نسبها إليه جاحداً فصل صاحبها الأول !

كان المعلوف ، يرحمه الله . يلبي طلب من يزوره أو يراسله فى أى موضوع من مواضيع العلم أو أى شأن من شئون التاريخ والأنساب . مغالياً بالحديث الشريف :

« من كتم علماً ألجرِيم يوم القيامة بلجام من نار! »

حتى فى أخريات أيامه ما كان يضن بجواب على أى سائل رغم الحراف صحته والتسويس البادى على خزائن كتبه!

ومن النوادر الجديرة بالتدوين . والمناسبة مؤاتية . أن أحد أصحابه راره في مكتبته بزحاة وسأله نقل بعض مصول من مؤلفاته فأباح له المعلوف ذلك شريطة ذكر المصدر الذي استقى منه . فوعده بذلك ومضى في نسخ ما استطابه من مقالات المعلوف !

ونشر الصديق مقالاته بعناوين بارزة لكنه لم يذكر المعلوف والمرجع الذي عوّل عليه ، وبعد أن فرغ من نشر تلك المقالات وعزاها لنفسه جاء لزيارة الشيخ عيسي فهب للقائه وبيده مقص يقص به أوراقاً ، وهو مفتوح الشفرتين ، فقال الصدين : «أما تعلمت يا أستاذ كلمه "لا" من هذا المقص المفتوح ؟ »

فأجابه المعلوف مرتجلا:

وقالوا كالمقص ّ نرى فلانأً يجاوبنا بلا فهو الشحيحُ

|                                          |                    | • 1                                                               |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| كان منطقه الفصيح ٍ                       |                    | فأسرفت التمعيّن في مقص                                            |
| ه الحد الصحيح                            |                    | رأيت الحلقتين بشهـــرت                                            |
| إثبات صريح!                              | ذا ونفى النو       | فقلت لمم أأخالفكم به                                              |
| اسم المترجم                              | اللغة المترجم لها  | اسم الكتاب                                                        |
| أمين الريحانى                            | الإنكليزية         | ١ _ مزايا الشعر الأندلسي                                          |
| )) ))                                    |                    | ۲ — آثار المعرى                                                   |
|                                          | 1)                 | ٣ – تاريخ الصيد                                                   |
| موسى المعلوف                             | p                  | <ul> <li>الأسر الشرقية السامية</li> </ul>                         |
| الشيخ خليل حبيش                          | الفرنسية كم الم    | <ul> <li>حوادث تاریخیة عن إبراهه</li> <li>المصری</li> </ul>       |
| ليسرف الفرنسي                            | ))                 | ٦ — الزجل وفنونه                                                  |
| أدبب مجهول                               | ن }<br>التركية     | <ul> <li>تاریسخ سوریة ولبناه</li> <li>وجغرافیتهما</li> </ul>      |
| ستشرق کراتشکوفسکی<br>وسی ، وبندلی الجوزی | ا الر              | ٨ – وصف مخطوطات حلب                                               |
| كتور نجيب ساعاتي                         | أً } اليونانية الد | <ul> <li>٩ مقالات فى التاريخ</li> <li>والأنساب والآداب</li> </ul> |

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| اسم المترجم              | اللغة المترجم لها           | اسم الكتاب                           |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| إميل مرقده               | العربية }<br>الرومانية<br>} | ۱۰ – مطابع حلبوالمطابع<br>فی رومانیا |
| المستشرقكه مبايرالألماني | الشرق } الألمانية           | ۱۱ ــ مباحث فی شئون<br>وآدابه وفنونه |
| أديب مجهول               |                             | ۱۲ ــ آداب العرب وآثاره              |

#### المعلوف محاضراً:

تميز شيخ مؤرخى العرب المعاصرين بارتجال خطبته منى أراد بالغة سهلة فصيحة ، ولا يفارق المنبر إلا وقد ترك في النموس أثراً ظاهراً مدفاعه عن قضمة تار نحمة براها عادلة!

وشأنه على المنبر شأن رجال العلم والفكر حينها ينقبلون على مخاطبة العقول النيـّرة ، ودونك أبرز المواضيع التي حاضر فيها المعلوف :

المراسلة بالحمام الزاجل ، الطب عند القدماء . حل تلائة رموز أثرية في متحف دمشق : (ميترا ، نانين . أسكولاب) . خصائص اللغة العربية لا سيا النحت وأجراس الكلام Harmonie ، فلسفة التاريخ أو النقد التاريخي ، الألعاب الأولمبية ، التراسل بالبريد والنار ، الرياضة البدنية عند العرب والإفرنج ، الزلازل في سورية ، الشعر

الأندلسي . سكان سورية بشهادة آثارها . العلاقات التاريخية بين مصر والشام . أبو الطيب المتنبي وشراح دبوانه ، مدرسة الإسكندرية ونوابغها وكتاب (جر الأثقال) لهيرون اليوناني أحد أبنائها وقد نقله إلى العربية فسطا بن لوقا المعامكي برسوم بديعة في خزانة المعلوف ، العرب وطب الأسنان. التداوي عند العرب للوقاية من الأمراض ، الأعضاء الصناعية الطب العربي . طب العيون ، مباحث مختلفة في الطب عند العرب ، الكتب الطبية المؤلفة في فحص النبض والبول عند العرب ، الوصايا الصحية عند العرب . الحمى طبيًّا ولغويثًا، قصيدة في أصرار المسد" (الكورسيه) ، جودة الهواء والماء في لبنان ، الصحف الطبية العربية ، من الأشعار الطبية العربية ، قصيدة في وصف الربو (البهر) ، الحمَّامات أو الينابيع الحارة ، تواريخ الطب والأطباء باللغة العربية ، الأراجيز الطبية لابن سينا . وصف مخطوطين قديمين في مصر وسورية ، التعريف في الجراحة للزهراوي الأندلسي ورسوم الآلات الجراحية ، العرب والحراحة ، القانون ( لابن سيما ) وأراجيزه الطبية ، الموشحات الأندلسية ، الأوائل ( وهو بحث طريف عن أول من عمل شيئاً عند قدماء اليونان والرومان والفرس والعرب ثم عند من جاء بعدهم من الأمم إلى عصرنا الحاضر) ، البريد عند العرب ، العرب في الأندلس . إيوان كسرى ، إلخ . .

عدا عشرات المقالات التي نشرت في « مجلة الحبمع العلمي العربي » و « الحلال » . و « المقتطف » ، و « الضياء » . و « الحكمة » ، البيروتية ،

و « المجلة الطبية » . الدمشقية ، و « المهذب » ، الزحلية ، و « الإصلاح » الأرجنتينية ، و « النعمة » الدمشقية ، و « الضاد » ، و « الكلمة » ، و «الحديث» الحلبية ، و « مجلة قب إلياس » البقاعية .

وأغلب تلك المحاضرات القيمة لم يطبع حنى اليوم سوى محاضرة مفيدة ألقاها فى المؤتمر الطبى المنعقد مساء السادس من أيار عام ١٩٢٥ فى الجامعة الأميركبة ببيروت معنوان « الأسر العربية المشهرة بالطب العربى وأشهر المخطوطات الطبية العربيه » معززة برسوم الآلات الجراحية التى عرفها العرب من قبل.

وطبعت هذه المحاضرة على نفقة المرحوم الدكتور سامى حداد أحد نوابغ الجراحة فى لبنال .

رحم الله المطران بولس سلمان أول رئيس لأساقفة الأردن القائل: «لو هيئ لك أن تستمع لأحاديث العلامة المعلوف في شئون التاريخ وشرح فضاياه ، لحد تلك ثلاثين عاماً متواصلاً ، لا ينقطع ولا يتلعثم ولا يكل ولا يمل ، ولا يبطئ ولا يزل ! » .

### المعلوف شاعراً :

خلّف المعلوف ثروه شعرية ضخمه وديوان سعر ما زال مخطوطاً ويحتوى على ثلاثة عشر ألف بيت تبحت في الأدب والتاريخ والأخلاق وبعض المعربات عن اللغات الأجنبية والشعر المعاصر.

ومن حسنات منظومه أنه سخّر التعابير الشعرية للمصطلحات العلمية، وصدّر ديوان شعره ( بنات الأفكار ) بمقدمه مبتكرة في تأثير الأشعار وقد فصّلنا ذلك في ماب ( آثاره المخطوطة ) .

#### مختارات من شعره:

ترك الفقيد العلامة المعاوف طائفة من الدواوين الشعرية منها «سفر الأحزان» وفيه وصف مصائبه الدامية التي واجهنها بدمعه العصي ، وأبرزها فجيمته الكبرى بنجله المرحوم «فوزى» (١) شاعر الجلود ، وفي ذلك يقول من قصيدة مطولة :

ذروا الثاكل المحزون مضنًى بخطبه

ولا تزعجوه فهــو لاه ِ بكربــه

يقول الذي يحيى الليالي بندبه:

« لكل امرئ ضيف يسر بقربسه ومالى سوى الأحزان والهم من ضيف !

وقفنا له فوزی » کل ما کان عندنا

من الأمل الباني بمسعاه مجدنا

<sup>(</sup>۱) اقرأ قصة هذا الهزار المنتحر في كتابنا (شاعر الطيارة فوزى معلوف) من منشورات (دار المعارف) بالقاهرة

وقد نقض الدهر المروّع عهــــدنا يقول خليلي : «كيف صبرك بعدنا ٢ »

فقلت : « ومل صبر"! فينسأل عن كيف ؟! »

وسجل المعلوف بعدسنه مشهداً من مشاهد الحرب العالمية الأولى ومن ذلك فوله :

حملت من الآيام ما ليس ينقــل ومن نــكد الإخوان ما ليس يحمل أ

تباين أخلاق ، وخلفُ هبادئ الحرا والله تُقتــلُ

طباع ٔ بہا خبث وشر وفتنــة ُ يقابلهـا منى دوامــًا تجمــّل

صبرت على هذى الطباع لأندى تجهال أ! تجهال أ!

أصاحب إخواناً فأستر عيبهم وهم يفضحوني بئس ما قد تمحلوا

يلومونني جهلاً ولى الفــوز واضــح ويشــكونني وهماً فأُكــي وأُعذلُ

وأرعى ودادأ ليس يرعسون بعضه وأبغى وفاء ليس يبغدوب بعضه وأحسل جوراً في ولاهم وأعدل وأرضى نحال ليس يرضــون بعصها وكم في ولاهم كل يــوم أنقـّل! إذا جئتُ معروفِاً فذاك مساءً ه ولكنهم مما أساءوا تنصلوا عليهم حقوف ليس يوفيون بعضها وكم د تقاضوني حقوقاً وأعضلوا عناد" بلا فهـــم ووعـــدُ علا وفـــا وجهـــلُّ بلا حام وما ذاك يجمـــلُ إذا عاش حرر الفكر بين جماعة يسومونه الإذلال . . . فالموت أفضل!

وجلا المعلوف بشعره العذب صورة ناطقة حيّة لبعلبك الحالدة بأطلالها ، المتشامخة بأعمدتها :

إذا أوحش السياح في الغرب مربع في الطلل الشرقي أنس ومنجمع

وإن ساغ فخدر بالقديم فإنمسا يسوغ لنا الفخر الذي لا يضيع !! ففي الشرق للأصنام شُم معابد ولا سيا للشمس قد طاب مطلع !! لقد أبنت الأيام آثار شرقنا وليس لحا نك على الأرض يرفع

بأعمدة تُحـنى عليهن "أضلعُ! لذا انقطعت عنها فلم تكُ ترجعً! فكيف الذي قامت به وهي تـُرضعُ !

فكم شيد فيه هبكل جاء جامعاً لأتقن وضع مثله ليس يوضع ! فَنِي بعبلبكُ الصرحُ وطَّد َ شَامِحاً وليس لمن يبغي احتذاه تذرَّعُ أَ إذا قيل فاق اليومُ ما كان قبله فقل كذب الراوونإذ ْ ليس مُقنع لكم حار في هذي الرسوم مهندس وليس على ما مشّلوه تصنّــعُ من استنطق الآنار أغناه صامتٌ يقول: ابتنوا مثلي فإني الممنتعُ فيا أيها الإنسان هل أنت خالــــ " لتبني بناءً لم يروّعه مصرع ! وفى صرحنا الأحجار ذات ضخامة فشق على فتك الزلازل هدمها وفی حجر (ا<sup>ئ</sup>لحبلی) تقوم بنقله وكم آلة للرفع فيه منيعة" فليس يجاريها لدى النقل مرفع ! وكم قام فيها منجنيـــق صوابهـــا يقصر عن مرماه في الحرب مدفعُ فني أصلب الأحجـار قد جل ً نقشهم إذا كان في أوراقنا الرسم يطبع و (تخریمها) یسی العقسول لأنه يمثـــل أشكالاً لها الدوق كأن الصخــور الشمّ شمع مذوّبٌ تطرُّزها في أبدع النقش إصبع

ومن ثم ترقی ( هیکل المشتری ) الله بـــأبدع أنـــواع النقـــوش

بيوابة في سمكها ( النسر) حامل

(مفاتیحها) یحمی حماها ویمنع

و « لولبه » فى طبى صخر كأننى براقيــــــه أدراجاً إلىالجو يطلعُ ! و « هيكل أصنام » رفيع عماده 💎 وفيه اتساع ٌ لا يحاكيه موضع ُ

(محاريبه) الحسناء ضمن جداره وكم قربها فى ذلك البهو مخدعُ! ( أساطينه ) ستُّ تناجى سماءَ ها على رأسها أسد ٌ لها الجوُّ مربعُ

وفى خارج السنيان ( هيكل زهرة ) وتلك إله الحسن فبها التورّع !

لموتاهم منها النواظر تجرع على غرائب ما في مثلها الدهر يطمع على الله وحسن ممتع على النزهات إذهن أربع على تتربع على الدنيا وفيها تخشعوا ...! وفاض لدى تلك المناظر مدمع !

وقد نحتوا وسط الصخور مغاوراً ( مراقبها ) قامت كقبة دورس وكم في مبانيها نقوش فسيفسا عجائب هذا الكون سبع عظيمة " ولكن رأينا « بعلبك » مليكة فكانت مزاراً والشعوب تقاطروا وكم قدمت فيها القرابين أنفساً

وناظرها فى دهشة يتسمع فلم يبق فى قوس التفنن منزع فلم يبق فى قوس التفنن منزع وصحة آراء وقلب مشيع وبالكد والصبر الجميل تدرّعوا على أسس الإتقان ليست تزعزع فلم يوم حشر أعين ليس تهجع وأطلالها الغراء ما الشمس تطلع أله المناه في المناه الم

كأنى بها تروى أحاديث من مضوا لقد أفرغوا جهداً برفسع منارها لهم همة ألم يطحن الصخر روفها فبالمال والآلات والوقت سلمحوا فسقياً لقوم قد أقاموا بناء ها تصانيف تاريخ ستقرا سطورها (مدينة شمس) ثبت الله ركنها

ويزم صرع الردى شيخ العروبة المرحوم أحمد زكى ( باشا)(١)

<sup>(</sup>١) أدبب جانة من كبار الكتاب ، ولد بالإسكندريه ونخرج بمدرسة الإداره والحموق بالقاهرة وأتعن المرنسة وكان يفهم الإنكليز به والإيطالية وله بعض المعرفة باللاسينية ، عين مارجماً لمجلس النظار ، فسكرتراً نانياً ، فسكرتيراً أول ، ومنح لفب ( باشا) واتصل بعلماء المشرقبات ، ومنال مصر ى مؤمراتهم ، رقام بفكرة إحياء الكتب العربية ، وأحكم =

( ۱۸۶۷ – ۱۹۳٤ ) أبرق المعلوف إلى ( بيت العروبة ) معزياً : في النيسل ركن تسداعي فيسا لهسول المصببسة ° لو قيل : من مات أرّخ! لقلت : « شيخ العروبه °!»

ومن منطومه القصيدة التالية وفيها صوّ ر مناظرة جرَت بين ( المـر ْقَت TELESCOPE) و ( المـنُجـ ْهـر – MICROSCOPE )

# مدح المرقب لنفسه

أفنيت عمرى فى درجى الأحلاك وتخذت فى قمم الجبال صوامعاً وبمرصدى أحييت ليلى قائسلا قوى عيونى « هرشل " » فى سعيه فكشفت من تلك الغوامض سرها لو كنت فى زمن الرشيد أربتكم يا قبة قد رُصّعت بنجومها

حتى اكتشفت غوامض الأفلاك قد عشت فيها عيشة النساك للعين : « لا تتمتّعى بكراك ! » قصد اجتلاء مجرة وشماك وجريت في الزرقاء جرى مذاكي آيات سحرٍ فائق الإدراك ! أنت الفناة يشوقني مرآك !

= صلته برجالات العرب فى جميع أفطارهم وبسمى بـــ«نسخ العروبه» وسمى داره «بب العروبة» وجمع مكسة فى يحو عسرة آلاف كتاب ووقفها ، فيقلت بعد وفاته إلى « دار الكنب المصريه » . سأله الأسناذ خبر الدين الزركل صاحب قاموس « الأعلام » عن أصله ، فقال . إلى عربي من بيت النحار من عكا ( فلسطين ) وكتب المرحوم الأمير شكيب أرسلان فى وصفه « كان بقطة فى إغفاءة السرف ، وهبة فى غفلة العالم الإسلامى ، وحباة فى وسط دلك المحبط الحامد » .

ونظمت من دُرر النجوم حلاك قد طرّزته أصابع الحيّاك ل . والهلال علوح كالمحواك طول المدى ، أسررت لى نجواك

فالطرفُ لم ينفتن بغيرك منظراً والقلبُ لم يطرب بغير بهاك فبشُمبك الغراء طاب تغرزل ولسان حالي مُفصحاً حيّاك أنت اكتسيت من الزُمرّد حلة ً وتختّمت بالنيرين يداك وشددت خصرك فى نطاق مجرّة لله درُّ كسائك المسوج إذ نسجته كف النور في منوال لي لما رأيت مـودتي لك أخلصتْ

# جواب المجهر

كم تدعى بالوهم فضلا كاذباً كَبْرِتُ كل صغير جسم للملا وكشفتُ مكروباً بعالجه الطبير لو کان « بقراط<sup>"</sup>، دری بمنافعی ولكنت قد أغنيتكم عن شرح تذ فلكم أعدت خرافة نسجت عنا فأرينهم أثرَ الحلائـــق حيـــةً وخدعت أعينهم ببعض مناظر فالناس من جرّائها في شبهه با أرضنا الحضراء،مضمار السنا

وأنا لشخص العلم خير ملاك ! من عالم الحيوان والأسماك ب ، فكم شفى من دائه الفتاك ما كان في الدنيا عليل "شاك! كرة الحكيم « بصيرنا الأنطاكي» كبنا عليها للحمة كشباك ى غير أرض . ناصب الأشراك في الثابتات وكل ذات حراك أدتت لنشر تخاصم وعراك سرّحتُ عيني في بلديع رُباك

فقت السماء ، وربنا يرعاك اهي ، وتُطنب في مديح سناك

إن الطبيعة قد حبتك محاسناً والشمس قد رشفت كؤوس نداك فلأنت في أزهارك الغراء قــــد وشواعر الإنسان تدرك حسنك الز

# مغزى المناظرة

فالناس عين مفضّل وموفق كم شاكر منهم وآخر شاك! والحق أن لكل شيء موقعاً كتعاقب الأنوار والأحلاك فاجن المنافع وانبذ الأضرار إن حماية الأزهار بالأشواك فكمجهر لا تحقرن صغائراً وكمرقب كن واسع الإدراك! ومن روائع منظومه قصيدة فى و صف ( صنين ) منها :

فد زرت فی صیف رُبی (صنینا) ووددت که اف اُقمت سنینا جبل" يناجى بالسمو إلحه ويتعيد صوت نسيمه التلحينا يا حبذا النبع المبرّد سفحه فكأنه الألماس سال مصونا سفح تدفق ماؤه مترقرقاً بين الحصى أكرم بذاك معينا أكرم عبهاتيك المناظر إنها حنت لها كل الفلوب حنينا من كان يشتم الغلو فقل له : حبّ المواطن قد دعوه دينا

وحسب الففيد فخراً أنه أنجب ثلاتة نوابغ لدولة الشعر العربي هم : « فورى » شاعر الحلود ، وقد ضمخ أدب ( الضاد ) المعاصر بنفثات شعره ، وعلى الحصوص (على بساط الريح) تلك الملحمة المذهبة التي جمعت بين رقة الآندلس وفلسفة الهند وحكمة اليونان وروح العرب وفيها يقول عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين: «لقد خسر الشعر العربى الحديث بموت هذا الشاعر الذى لم يتجاوز الثلاثين، ولكنه ربح بهذه الحياة القصيرة ربحاً ما أحسبه بالقليل ، إذ زود دولة الشعر بملحمته النفيسة (على بساط الريح)»!

وثانى نوابغ المعلوف «شفيق» صاحب ملحمة «عبقر» ودواوين « الأحلام » و « لكل زهرة عبير » و « نداء الحجاذيف» و « عيناك مهرجان » و « سنابل راعوث » وهو بلا جدال أحد أساتذة التجديد والإبداع فى مدرسة الشعر العربى المعاصر!

وثالث نوابغ المعلوف «رياض» شاعر الحب والجمال وصاحب دواوين «الأوتار المتقطعة» و «خيالات» و «زورق الغياب» و «تلاوين» و «غيوم» و «حبات رمال» و «الفراشات البيضاء» و «مسامير العاج» «شعراء الحمرة والمرأة عند العرب» و «غيوم» ... (١)

و إنى أؤكد لك ، يا ثانى الثلاثة – رحم الله فوزى وشد د جناحى رياض – أن سرورى وفخرى بصداقتى لكم ، المنبثقة من صداقتى للعلامة المفضال والدكم ، لا يؤثران بما أقول فى شعركم ، فقد أغضبتك مرة ، على ما أظن ، فى فنجر نبوغك!

<sup>(</sup>١) من رسالة بعث بها فيلسوف الفريكة المرحوم أمين الربحانى للأستاذ شفيق معلوف إنر صدور ملحمة (عبفر) في طبعتها الأولى عام ١٩٣٦ .

أما وقد ذكرت الوالد فيجب على أن أقول ، فبل أن أحصر الكلام فيك ، إنه فريد زمانه ، بل فريد أزمنة التاريخ قديماً وحديثاً ، فهل يا ترى جاء فى تواريخ المتقدمين والمتأخرين ذكر والد كان له من أبنائه ثلاثة شعراء ؟!

لاأظنك تجد مطيراً . عالماً أو أمينًا ، لصديقي العزيز والدك ولو فتشت عمه في تواريخ العالم كلها ، فهنيئاً له ، ثم هنيئاً له !

ولكن لهذه النعمة الفريدة ناحية أخرى جديرة بالنظر . ليت شعرى ماذا كنت أقول . و بماذا كنت أشعر ، لو كنت أنا أباً لثلاثه شعراء ، وكل منهم يروم مشاركتي في الكرسي الذي لى والموعود به في دار الحلود! وقد لا يكون من قسمتي ، في سفر الشهرة والمجد ، غير سطر واحد يحمل للعالم خبرى كله ، وهو أنى والد الشعراء الثلاثة! »

### من أدب مجاسه:

انحرفت يوماً صحة العلامة المعلوف فعاده الكثيرون من أصدقائهورأوا الكتب ركاماً حوله فقال أحدهم: «لم كل هذه المجلدات؟ ألم تقرأ يا رعاك الله ، ما أوصى به أحد الشعراء أولاده إذْ قال:

اجعلوا (۱) إن من بوماً كفنى ورق الكرم وقبرى المعصره وادفنونى وادفنوا الراح معى وضعوا الأقداح حول المقبره فأجابه المعلوف :

فاجابه المعلوف : أما أنا فسأوصى أولادى بما يلى :

اجعلوا إن متُ يومـــاً كفنى ورف الكتب وفبرى المكتبه (١) صور الناعر المرحوم داود عمون (١٨٧٢-١٩٢٢) أمنته بعد وفاته بفوله : = وادفنوني وادفنوا الكتب معى وانتروا الأوراق حول المرتبه فضحك عوّاده ثم استأنف محدّته بفوله :

وكيف تعارض يا أستاذ أبا محجن الثقني الذي أوصى ولده قبل موته بفوله:

إذا متَّ فادفني إلى جنب كرمة روّى عظامى الباليات عروقها ولا تدفنني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما متّ أن لا أذوقها

فأجابه المعلوف :

أما أنا فأقول لولدى:

إذ متُ فادفني إلى جنب مكتبي فتحيي عظامي الباليات طروسه ولا تدفني بالعراء فإنني سيأكلني وحش العراء وسوسه

لقد صدق والله هذا العالم الصابر فى وصيته هذه ، وبارح هذا العالم الفانى وهو يردّد باعتزاز وفخر أبرزأمانيه :

ولــكل طالب لذة متنزّه " وألذ نزهة عالم في كتبه!

= يا بنى أمى إذا حصرت ساعتى والطب أسلمى فاجعلوا فى الأرز مقارفي وخسادوا من نلجه كفى وصور ساعر آخر أمنبته عند ما تدنو منييه بقوله .

إذا حانت وفانى فادفنونى سكرم واجعلوا زقاً وسادى وإبريفاً إلى جنبى وطاساً بروى هامتى ويكون زادى!

# المصل الرابع الخزانة المعلوفية

فى طريقك إلى بهو فسيح تجتم فيه « الحزانة المعلوفية » بزحلة يقع ناظراك على لوحة نحاسية نقش عليها بحروف بارزة :

« من أراد الدنيا فعليه بالعلم ، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ، ومن أرادهما معاً فعليه بالعلم!»

وكتب على « الحزانة المعلوفية » نظماً :

كل شيء تقتنيه كله عندما تعطيه بعض الحمم إنسا العلم إذا أعطينه الخطيه الكل يعطى البعض فابذل تغنم ولع الفقيد ، مند نعومه أظفاره ، بجمع نوادر الكتب المخطوطة والمطبوعة ، وأنفق ثروة طائلة في سبيل اقتنائها ولا سيا المخطوطات إذ أحرز عشرات المخطوطات النادرة ، وطاف بالمدن والأديار في سورية ولبنان ومصر تحقيقاً لحذه الرغبة ، وتسنى له أن يجمع طائفة منها بخطوط مؤلفيها أو ثلامذتهم ، ومنها ما قرئ على المؤلف فأقرة ، مضافاً إليها طائفة نادرة من المطبوعات كان الفقيد المعلوف يحسبها شبيهة بالمخطوطات والكتب المصورة والمزركشة .

و وضع « للخزانة المعلوفية » قائمة تشتمل على مخطوطاتها وفي كل مخطوط بحث عن مؤلفه أو واضعه ونسخه ومميزاته .

ومن أبرز خصائص « الخزانة المعلوفية » أن العلامة المعلوف جمع الكراريس والمؤلفات . التي هي من موضوع واحد ، بالمئات وحزمها مجموعة واحدة حرصاً عليها من الضياع . وبحث عن الكتب التي هي بخطوط مؤلفيها أو تلامذتهم أو منقولة عن خطوطهم ، واقتناها ولا سيا في التاريخ .

وفى عداد محفوظاته (تاريخ العرقانى) و (تاريخ سلك الدرر) و (تاريخ القدس الجليل) و (تاريخ الأندلس) وغيرها .

وكذلك كتب الفنون الرياضية والفلكية والميكانيكية والموسيقية ، مصورة ومزخرفة ومجدولة ، وبينها كتب أنساب قديمة بمشجرات بديعة ضمتها إلى مخطوطاته فكانت آية في الإبداع والزخرفة والإتقان برسومها وتذهيبها وتلوينها وتجليدها .

وضمت « الخزانة المعلوفية » كثيراً من المجلدات المطبوعة على الحجر ، وهي من قبيل المخطوطات ، وفيها رسوم وتزاويق وجداول في العلوم الطبيعية والرياضية والفنية ، ومنها كتاب «حياة الحيوان» للدميري وعلى هوامشه رسوم أشخاص وحيوانات وحشرات جاءت في غاية الدقة والإتقان .

و بذل المعلوف جهداً بجمع كتب بالعربية والسريانية والعبرية والتركية والفارسية والقبطية والحبشية واليونانية واللاتينية والفرنسية والإنكليزية والرومانية

والإسبانية والإيطالية والبرتغالية والألمانية والهير وغليمية والهندية، والصينية، وهي بفنون مختلفة.

وكثير من المجاميع والمؤلفات دوّنت بقلم الفقيد . وجلدت بيده حفاظاً عليها من الضياع ، وهناك مخطوطات ومطبوعات مصورة بالشمس ، وأوراق ومنشورات وعرائض وأشباهها مجلدة وملصقة بخطوط أربابها وبعضها بخطوط غيرهم ، ونوادر المطبوعات القديمة في الشرق والغرب اقتناها وبعضها طبع حديثاً لمعارضة ذلك بما طبع قديماً .

وهناك إفادات عامة وتعليفات وأنباء عن تواريخنا وأخبارنا ، ومجموعات أصول العيال « الأسر » بخطوط أصحابها فى عدة مجلدات نقلت كلها أو أهمها إلى موسوعة « الأخبار المدونة والمروية ، فى أنساب الأسر الشرقية » فى أربعة عشر مجلداً .

وكان من عادة المعلوف أن لايعير الكتب البتة خارج خزائن كتبه. إلا فى ظروف قاهرة ، فشطر بيتين من الشعر بهذا المعنى ووضع هذا الشعر على إحدى خزائن الكتب :

« ألا یا مستعیر الکتب دعنی » فلی بالکتب یا صاح افتخار الحکتب یا صاح افتخار ادا سلوای کانت فی کتابی

« فإن إعارتي للكتب عار »

« فحموبی من الدنیا کتابی » و الجدی اتجار و الحدی اتجار فهل شاهدت مجداً بیسع بعضاً

« وهل أبصرت محبوباً يعار ؟! »

وفى مكان آخر – من خزانته – الأبيات التالية وهي من نظمه:
رأيت الكتب كنزاً ليس يفني فكن فى حفظها ساى المكانه وسحاب لا يمل المسرء منها وليس بها لمبدئه خيانه ...!
نسامره وتوسعه انتفاعاً وكم قد عاضدته بالإعانه!
ولسولا أنها درً ثمين لما زخرت وربك بالخزانه !
فتلك قلوب أهل العلم تلتى لأيدى الناس تحفظها أمانه ال

وفى «الخزانة المعلوفية » مجموعة لرسائل كبار الذين راسلوه بخطوطهم . وفهرست لوصف المخطوطات وتعريفها بأرةام .

وحرص الشيخ عيسى على جمع الكتب النادرة مثل كتب النصيرية والإشماعيلية والزيدية والدروز والماسون ؛ فاجتمع الديه منها نوادر قديمة نخطوطها و رموزها .

وعندما هم بالسفر إلى سان باولو (البرازيل) للالتحاق بأنجاله فيها ابتاعت الحامعة الأميركية في بيروت نسخاً (مكررة) من مخطوطات لدبه ، على هوامشها تعليقات وحواش بخط الفقيد .

وفى خريف عام ١٩٢٦ طبعت فى بيروت رسالة عنوانها « مخطوطات الخزانة المعلوفية فى الجامعة الأميركية » وغيها وصف مختصر لحسسمنة كتاب من نفائس المخطوطات العربية ، بينها بعض الكتب الفارسية والتركية والسريانية واليونانية ، ودونك وصف لتلك المخطوطات :

# مخطوطات « الخزانة المعلوفية »

# في الجامعة الأميركية (١)

أنهذ الرئيس ضودج بلحنة من أساتذة الجامعة إلى زحلة الهبيص مخطوطات الأستاذ عيسى إسكندر المعلوف رغبة فى ابتياعها وبناءً على عزم الأستاذ المعلوف أن بهجر الوطن ، فقصدت اللجنة زحلة وبعد أن تفقدت « الخزانة المعلوفية » ورأت فيها من ذخائر المخطوطات ما يجب حفظه فى البلاد قررت ابتياعها وحفظها فى مكتبة الجامعة باسم صاحبها ذكراً لأتعابه ومكافأة بلهاده الأدبى وهى خمسمائة مخطوط بين مجلد كبير ومتوسط ورسالة ، عدا أوراقاً أخرى وملفات ، وإليك أهم تلك المخطوطات مقسمة خسب ، واضيعها (٢):

# القسم الديني والحدلي:

٥٦ كتاباً — منه كتب في الصلوات عند المسلمين والنصارى وفي تحديد المجامع وتفسير القداس والزيجات والرهبنات والتأملات والمزامير والتسابيح والاعتراف والعقائد والجدل والصلوات والأذكار والتعليم الديني

<sup>(</sup>١) نفلا عن مجلة (الكلية) العدد السادس.

<sup>(</sup>٢) بق فى خزانة المعلوف أكثر من ألف مخطوط كثير منها نادر الوحود .

وآداب الإكليروس واارد على أرباب المذاهب وأهم ما فيه ( محادته العالم والحكيم) للقديس باسيليوس تعريب البطريرك الأنطاكي أثناسيوس الأرثوذكدي سنة ١٧٠٥ م في ثلاتة أجزاء يظهر أنها بخط القس جبرائيل ابن فرحات الحلبي وهو المطران جرمانوس و (قطعة في المجامع وأقوال أبى قره ) أسقف حرّ ان بخط قديم و ( الرد على الدر المنظوم) للبطريرك بولس مسعد الماروني و ( صحيفة المحبو لصفحة ابن النحو ) للخورى يواكيم المطران البعلبكي رداً على ابن شقيقة إلياس فخر ولعله من بني نوفل الطرابلسيين لأنهم يسمون بني النحو و ( مجموع مقالات دينية ) في العقائد المسيحية والانبثاق ومقالات لبولس أسقف صيدا ولعبد المسيح خادم كرسى المطرنة بهيوفركيا نصيبين وهو مجلد بخشب بخط قديم و (أربعون رسالة) بمذهب الدروز وفيها السجل المعلق وميثاق ولي الزمان و (كناب فى مذهب الإسماعيلية) بخط الأمير بن الأمير سليم من أمراء القدموس سنة ١٢٧٥ هـ ( ١٨٥٨ م ) و ( كتاب السيد عبد الله التنوخي ) في العقائد اللمرزية ، و (آداب الإكليروس) تعريب المطران جرمانوس آدم الحلبي و ( تحريف التوراة والإنجيل) و ( الرد على النصارى واليهود ) و ( تأسيس الرهبنة والأديار) و ( سور القرآن ورموزها ) و ( أحاديث مرتبة على حروف الهجاء) إلى غير ذلك.

### القسم التاريخي:

وفيه واحد وثلاتون كتاباً بينها (تاريخ حمص) و (تاريخ أساقفة بيروت الأرثوذكسيين) و (الأمير فخر الدين المعنى) و (تاريخ الأمير عبد القادر الجزائري) للكولونيل شرشل الإنكليزي و (الكواكب السائرة) للنجم الغزى و (تاريخ آل النابلسي) لكمال الدين الغزى و (طبقات الشافعية) لابن قاضى شهبة و (تاريخ ايمة الزيدية) و (الطراز المنقوش في محاسن الحبوش) وغير ذلك.

#### القسم الرياضي :

۳۱ ــ وفيه كثير من كتب الحساب والجبر والهندسة والمساحة و ( الموجز في المساحة ) و ( شرح السخاوية ) و ( شرح خلاصة العاملي ) و ( مختصر المرشد ) و ( النزهة ) و ( علم الغبار ) و ( شرح اللمع ) برسوم متقنة .

#### القسم الفلكي:

٣٦ – من المؤلفات الفلكية (شرح الجغميني) و (حوادث الجو) و (استخراج الأرباع) و (الحسوف والكسوف) و (التقويم) و (العمل بالربع الحبيّب) و (المقنطرات) و (دائرة المعدّل) و (رسم الساعات)

و (شرح الزيج) و (الأسطرلاب) و (التوقيت بالساعة ذات العقربين) و (صور الثوابت) للصوفى عدا كتب التنجيم والزايرجة والأوفاق وفيها صور نفيسة.

#### القسم الطي :

وفيه كتب فى (طب الحيل) و (غنية اللبيب عند غيبة الطبيب) و (الروضة الطبية) لعبيد الله بن بختيشوع و (زاد المسافر) لابن الجزار و (المختصر الفارسي) و (تذكرة الكحالين) و (رسالة الحميات) مصورة ورسائل فى (الأبوال والأنباض والأكحال) و (الفتح فى التداوى) و (أقراباذينات) و (شرح الموجز للكازرونى) و (النجيبيات) للسمرقندى و (عمدة الإصلاح) لابن القف النصرانى فى الجراحة و (شرح الموجز) للأمشاطى مصور .

# القسم الكياوي:

٧ - وفيه (ديوان شذور الذهب) لأبى الحسن على بن الأنصارى مرتب على حروف الهجاء و (متن المكتب فى الصناعة الإلهية) للشيخ الرازى و ( مختصر الشواهد فى الحجر الواحد) لأبى القاسم العراقى و ( الدرة السنبة فى تدبير الصنعة الإلهية) لعلى جابى الروى وهو آخر الكتب الإكسيرية فى الكيمياء القديمة .

### قسم الفقه والفرائض:

۲۲ — ومنه (فتاوی قاضی خان) و (فتاوی ابن نجیم المصری) و (الفقه الحننی) و (شرح الهدایة) و (فرائض السخاوی) وشرحها للماردینی و (عمل المناسخات بالجدول) لابن الهائم و (فرائض مجدولة) بدیعة الترتیب والرسوم.

### قسم المنطق:

۱۹ – منه ( الإيضاحات النطقية ) للخورى يواكيم المطران و ( شرح الصبان على الماوية ) و ( العطار على السجاعي ) و ( منطق القديس يوحنا الدمشقي ) .

### قسم الفلسفة والقانون:

٧ -- منه ( فاسفة ابن سينا ) نسخة نفيسة و ( رسائل الغزالى ) قديمة
 و ( أحكام الملوك ) و ( الحقوق الكنسية ) .

### القسم الطبيعي :

منه (نخب الذخائر فی أحوال الجواهر) و (الأحجار)
 للتيفاشي و (زيد الطبيعيات) و (رسالة القبان) للعطار .

### قسم النحو والصرف:

۲۰ ــ منه (مجموعة فى علم الصرف) و (شرح الآنموذج) و (الدمامينى على المغنى) و (نظم حروف المعانى) و (ما يحتاج إليه المعرب) و (شرح نبذة الإعراب) و (المعرف باللام وما قيل فيه) و (الكفاية).

### قسم المعانى والبيان والبديع والعروض:

۱۳ – منه (الروضة اللبنانية) فى شرح بديعية الحورى أرسانيوس الفاخورى و (مختصر البيان للتفتازانى) نسخ سنة ٨٠٤ هـ (وشرح منظومة ابن الشحنة) و (عروس الأنصارى) و (مجموع بديعيات) و (الإيشاح على الإيضاح) و (البارع فى العروض) و (مختصر المصباح) للجرجانى و (مجاميم مختلفة) فيها .

# القسم الأدبي والوعظى:

۲۹ – منه (زجرالنفس) و (حیکم السمرقندی) و (حیکم ابن عربی) و ( مواعظ القدیس یوحنا الذهبی الفم) و (کشف المعمی) لبدیع الزمان الهمذانی و (المعونة علی دفع الهم) و (المنتخب من ربیع الأبرار) و «عظات یوحنا الذهبی الفم) و (روضة الفصاحة) للرازی و (منتخب

الكشكول) للطربحي و (مجموعة أمثال ومجادلات وحكم) و (الصبح المنبي عن حيثية المتنبي) و (أدب الكاتب) لابن قتيبة .

### قسم الراجم والمشيخات :

۱٦ – منه ( ترجمة البخارى ) و ( مناقب الشيخ أرسلان ) و ( سير قديسين ) و ( ثبت أبى المواهب ) و ( مُسلسلات ابن عقيلة ) و (ترجمة ابن المزلق ) حاكم دمشق .

#### قسم الرحلات والمناسك:

7 — (مناسك السنجارى) مصوّر و (قطعة من رحملة الشيخ عبد الغنى النابلسي) بخطه وخط علماء عصره و (رحلة الكيلاني) من حماه إلى مكة المشرفة و (رحلة مقحط والنمير) إلى أوربة وهما كاهنان كاتوليكيان سافرا لجمع الإحسان لبناء كنيسة سيدة النجاة في زحلة .

# قسم التفاسير والشروح:

۱۵ — منه (شروح قصیدة المنفرجة) و (شرح الأربعین حدیثاً) و (شرح دیباجة المثنوی) و (شرح الاستعارات) و (شرح أبی الهدی القشیری) و (شرح المرشدی علی عقود الجمان) فی المعانی والبیان و (شرح جیمیة ابن الفارض) لعله لابن کمال باشا و (شرح مسائل ابن بطلان) و (شرح عقائد) إلی کثیر من الشروح المختلفة المواضیع .

### قسم الدواوين الشعرية وشروحها:

77 – (ديوان ابن الفارض) و (ابن النبيه) و (ابن سنان الخفاجي) و (عبد الغني النابلسي) و (الحورى جرجس عيسي الزحلي) بخطه و (الحورى نقولا الصائغ) و (المتنبي) و (ابن خلوف) و (أناشيد الشيخ أمين الجندى الحمصي) و (ديوان الجسال محمد) و (الشيخ حسن الغزي) و (سقط الزند) للمعرى و (الحافظ الشيرازي) بالفارسية و (ابن معتوق) و (الأرجاني) و (جاميع) لشعراء مختافين و (سفائن) و (مقاطيع) و (ديوان البرك) و (ديوان إبراهيم الحكيم الحلي) عدا كثيراً من الشروح مثل (شرح البوريني) على الفارض و (شرح ديوان الصائغ).

### قسم المقامات والمراسلات:

15 — منه (مقامات الحريرى) نسخة نفيسة مزركشة موشاة مضبوطة منسوخة عن نسخ مصححة قرئت على الإمام الحريرى و (سفينة النهالى) فى الأدب والفنون و (تلخيص سفينة أبى زيد البعلبكى) و (مجموع مراسلات قديمة) لكبار الكتاب المشهورين كالقاضى الفاضل والعماد الكاتب.

#### قسم اللغة:

۱۱ – منه (مجموعة) فيها (ما آت القرآن) و (ما نسب إليه من القرآن) و (فلك القاموس) و (فقه اللغة) للثعالبي نسخة مضبوطة و (الخيل) للأصمعي و (التعريفات) للجرجاني و (الصحاح) قديم من عهد المؤلف مضبوط ( والمضاف والمنسوب) للثعالبي و (المثلث) لقطرب و (الفصيح) لثعلب، نسخة قديمة مضبوطة .

#### قسم الجغرافية:

١ – منه (عجائب البلدان) عدا ما في الرسائل من المجاميع .

#### قسيم الخط:

٢ ــ منه (رسالة في الخط وآدابه) ) و (المقنع في رسم القرآن)
 قديم نفيس عدا ما في الرسائل من المجاميح .

# قسم الأنساب:

٣ ــ منه (شجرة أنساب) و (مشجر مهم ملوّن بالأصباغ) إلى آخر الملوك العثمانيين منذ خمسين سنة و (نسب قضيب البان) الحلبي .

#### قسم الفراسة:

٢ ــ منه (الفراسة) لأرسطو ألفها للملك إسكندر المكدوني
 و (دلائل الفراسة).

#### قسم الإجازات والعهود:

٧ – منه (إجازات تدريسية) في علوم اللغة والفصاحة والفقه والطب والتاريخ و (ما يقال عند العهد والشد) و (طريقة العهد والشد) و (صك وقف بدمشق) و (ثبت إجازات).

# قسم الموسيق :

٣ – منه ( دوائر الأنغام ) بالفارسية و ( مجموعة فى الموسيقى الكنسية )
 و ( الموسيقى الكنسية ) باليونانية مربوطة بالعلامات وهو قديم مهم .

### قسم نصائح الملوك والسياسة:

٤ – منه فى مجموعة (مقالة فى سياسة القواد) و (سراج الملوك) نفيس و (النصيحة العامة لملوك الإسلام والعامة) و (نصيحة الملوك والأمراء والوزراء) للغزالى من مقتنيات أحد الأمراء البحتريين وعلى هامشها حوادث تاريخية.

## قسم الأخلاق والآداب:

٣ ــ منه (آداب الضيافة) و «قطعة فى آداب السلوك والأخلاق ; و (أخلاق وعادات الحلبيين) إلى كثير من أشباه هذه النوادر التى فيها مزايا مهمة ليست موجودة فى بعض ما طبع منها .

#### نظرة عامة في هذه الخطوطات:

إن كثيراً من المخطوطات المذكورة له مزايا خاصة (فنصيحة الملوك) للإمام الغزالى عليها اسم مقتنيها الأمير محمد بن على الحاج حجى أحد أمراء التنوخيين البحتريين في بيروت (سنة ٩٧٦ هـ ١٥٦٨ م) وعلى هوامشها حوادث مهمة ذات قيمة تاريخية و (مجموع تمانى عشرة رسالة) في الفلك والرياضيات و (مجموع تسع رسائل) فيها نوادر المجاميع المفيدة و (صور الكواكب) لأبي الحسين الصوفي فيه رسوم بديعة وكذلك (الجغميني على قاضي زادة) الفلك متقن الرسوم والأشكال جميل الحط والحواشي و (التلويح في شرح التوضيح) و (المقامات الحريرية) بديعة التوشية والنقوش والتدهيب و (رسالة الحميات) فيها جدول لمعرفة أنواعها وصور الدم بألوانه في بعضها فضلاً عما فيها من الفوائد اللغوبة بالتسميات والأوضاع و (المنجز على الموجز) للأمشاطي فيه رسوم أهمها مشجر في الموجز على الموجز) للأمشاطي فيه رسوم أهمها مشجر في القوى الحيوانية بديع الرسم والتلوين .

ومن قديم المنسوخات ( رسائل الغزالی) كتبت سنة ( 20 ه – 1120 م) و ( المثلث لقطرب والفصيح لثعلب ) نسخ سنة ( 200 ه – 1100 م) و ( المشحاح) سنة ( 200 ه – 1100 م) و ( الصحاح) سنة ( 200 ه – 1000 م) و ( المقنع ) سنة ( 200 ه – 1000 م) و ( فرائض السخاوی ) و ( مختصر التفتازانی ) سنة ( 200 ه – 1000 م) و ( فرائض السخاوی ) سنة ( 200 ه – 1000 م) .

وهكذا منسوخات القرون التى بعد التاسع إلى يومنا ، ومن بديع ذلك الجزء السادس من ( صحيح البخارى) نسخة نفيسة مذهبة كتبت فى القرن السابع للهجرة و (كتاب فى الفلك والفلسفة) بالسريانية مسودة المؤلف .

ومن نفائس تلك المخطوطات ما نسخ بخط مؤلفيها مثل حاشية الصبان على الملوية في المنطق بخط الصبان ، وقطعة من رحلة الشيخ عبد الغنى النابلسي بخطه ، وقطعة من ذخائر العصر في التراجم بخط مؤلفها ابن طولون الصالحي ، وشرح الفقه الأكبر للنسني السمرقندي بخطه ، وحاشية حسن العطار على مقولات السجاعي بخطه ، وحواشي لب الألباب بخط واضعها السيد محمد أمين عابدين الفقيه الشهير ، ورحلة الحوري فيلبس الخير إلى أوربة في أواسط القرن الماضي بخطه ، وديوان الحوري خطه ، حرجس عيسي من زحله بخطه ، ومفكرة طنوس الشدياق المؤرخ بخطه ، وحوادث سنة ١٨٤٠ فصاعداً بخط واضعها الحوري أرسانيوس الفاخوري على الأرجح .

ومنها ما نُسخ عن خط المؤلف مثل (الدر النضيد) في التعليم للشيخ بدر الدين الغزى الدمشقى ، و «شرح منظومة ابن الشحنة الحلبى) لابن عبد الحق الطرابلسي ، ومنها ما هي مذيلة ومدبجة بحواش وتعاليق ذات شأن مثل الحكم للسمرقندي ، والبيان للتفتازاني ، وشرح الفارض للبوريني ، ونصيحة الملوك للغزالي ، وأدبيات الفلاسفة ، وروض الأخيار .

ومنها ما يصحح خطأ المترجمين فإن المحبى فى (خلاصة الأثر) ( ٢ : ٣٦٩) ذكر أن المرشدى المكى توفى سنة ١٠٣٧ هـ وفى حاشيته على (عقد الجمان) للسيوطى ، وهى نسخة نفيسة ، يقول إنه أتمها سنة ١٠٤١هـ فليحرر .

ومنها ما عليه اسم بعض العلماء المشهورين وهو كثير منه مواعظ يوحنا الذهبي الفم عليها اسم ( مخايل بن داود بريك ) وهو مؤلف ( تاريخ بطاركة أنطاكية ) .

ومن ذلك إجازات وأوراق مهمة منها (مجموعة فى أعمال قنصلية الإنكليز فى إزمير ) بخط ترجمانها ناصيف المعلوف (١) فى حوادث جرت بأضالية بالتركية والإنكليرية والفرنسية ، إلى كثير من أمثال هذه النوادر ، فضلاً عن المجاميع المحتوية على رسائل مختلفة مهمة .

<sup>(</sup>١) راحع ترجمته فى كناب « دوانى القطوف فى تاريخ بنى المعلوف » بقلم صاحب هذه المخطوطات المرحوم عيسى إسكندر المعلوف وفى مجلة (المشرق) اليسوعية بالمجلد التامن ، وقد ألف ( ناصيف) هذا سبعة وعترين كتاباً وأتقن سبع لغات وألَّف فبها .

ومن المؤلفات النادرة الوجود التي لم نقف على نسخ منها في ما علمنا ( ديوان إبراهيم الحكيم الحلبي ) و ( كشف المعمى ) للبديع الهمذاني صاحب المقامات و ( روضة الفصاحة ) للرازى و ( مناسك ) لحسن السنجارى و ( ماآت القرآن ) للجعبرى و ( العالم والحكيم ) لباسيليوس الكبير و ( منتخب الكشكول ) للطريحي .

هذه لمعة بارق بل لمحة نظر فى هذه المخطوطات المتضمنة كثيراً من المواضيع التى لم يدخل بعضها فى ما قسمناه هنا ، بل لم يدخل الكثير من الرسائل التى ضمتها المجاميع المختلفة فيها أيضاً .

# يوم في خزانة عيسي إسكندر المعلوف

هذا عالم آخر من علماء لبنان خرّج التلاميذ و درّب الطلبة إلى جانب التأليف (۱) والتصنيف زهاء خمسين عاماً في همة تجهل القعود وبدراية واسعة وهو أبو شفيق المعلوف صاحب ملحمة (عبقر) وأبو المرحوم فوزى صاحب ملحمة (عبقر) وأبو المرحوم فوزى صاحب ملحمة «على بساط الريح» هذا القصيد الفريد الباقى على الزمن! زرته في زحلة في طريقي إلى دمشق أول الحريف الماضي ، ولبثت بداره يوماً أتصفح مخطوطات فيها النادر والنفيس ، بعضها من قلمه والآخر من أقلام من تقدم.

على أن للأستاذ عيسى إسكندر المعلوف تواليف مطبوعة ، لا أتمهل عندها ولا أذكر منها إلا كتاباً هو « دوانى (٢) القطوف فى تاريخ بنى المعلوف » ، وقدر هذا الكتاب فى عرضه لتاريخ حوران وذكر أسرها ولاسيا الغساسنة ، وفى إشاراته إلى تاريخ لبنان وفلسطين مع تدوين طائفة كبيرة من الحوادث والوقائع بجنب الشئون العمرانية والفوائد الجغرافية ثم العادات والأخلاق .

وأما المخطوطات فغير قليلة ، وإليك التي نشطت لموضوعاتها :

<sup>(</sup>١) مقتطف يونيو ١٩٤٢ : الدكتور بشر فارس .

<sup>(</sup> ۲ ) طبع فی بعبدا (لبنان ) سنة ۱۹۰۷ – ۱۹۰۸ .

## (أ) في اللغة (الفصيحة والعامية):

١ - «فهرس شرح الأمثال العامية العربية» وهو يشمل أربعة عشر ألف مثل تجرى على ألسنة الناس في لبنان وسورية وفلسطين وما يجاورها ، وميزة الكتابأن المؤلف يردف المثل العامى بما قيل في معناه في الفصحى ، نحو ذلك هذا المثل العامى : «البرطيل بيحل شاش القاضى » ثم يلى المثل قول الشاعر :

فبرط ْل إنْ أردت الحال مشي فلا يمشي سوى خفّ المبرطل

ثم قول المرحوم سليان البستانى ناقل ( الإليادة ) وقد نظم معنى للفرس : بعشر خيارات لقاضيك رشوة تثبت فى البطيخ عشر مزارع

٢ — « معجم الألفاظ العامية والدخيلة » فى سورية ولبنان وفلسطين مع رد اللفظ إلى أصله العربى أو الأعجمى من جهة الاشتقاق أو التعريب ، و إيراد ما وضع العرب أو المؤلف نفسه للفظ إن كان أعجمياً ، ولهذا المعجم مقدمة فى اللغة العامية وآدابها وفنونها .

# (ب) في الأدب:

١ – « شحذ القريحة فى المقتطفات البليغة الفصيحة » فى مجلدين ،
 الأول فى الشعر والشاعر والفنون الشعرية ، والثانى فى المعانى الشعرية من
 السماء حتى الأرض مع ذكر العلوم والاختراعات .

وفى المجلد الأول مباحث فى الشعر عند الأمم العربية والغربية ، ومن الفصول : طبقات الشعراء عند العرب وتحليل أشعارهم ، شعراء الأعاجم شرقاً وغرباً ، الشاعر وآدابه ، الحس والحيال والمعانى ، الموازنة بين الشعر العربى فى المشرق وفى المغرب ، فى فن قرض الشعر ، اكتساب ملكة النظم ، شياطين الشعر ، اختلاف خيالات الشعراء ، كل ذلك مستخرج من أقوال العرب وآرائهم وأشعارهم ، ثم التقليد والتجديد ، الروية والارتجال ، الذكاء والعبقرية والنبوغ ، ثم الفنون الشعرية : التشطير والتخميس والتسديس إلى التعشير ، المتوشح وكيف يكتب برسوم على أشكال غصون والألغاز وغرائب القوافى والأشعار والأو زان ثم الترجمة (١) ، وأما المجلد الثانى فيتضمن المعانى الشعرية مرتبة على تحدرها من السماء حتى الأرض ، وفيه فيتضمن المعانى الشعرية مرتبة على تحدرها من السماء حتى الأرض ، وفيه طوائف وغرائب من الوصف .

٢ – « تكملة ديوان الإمام الشافعي » الذي طبع منه مختارات في القاهرة ( سنة ١٣٢١ هـ) وقد رجع المعلوف إلى مخطوطات نادرة في مقدمتها « مناقب الإمام الشافعي » للعسقلاني .

٣ – « مجموع الدواوين المفقودة » : هي دواوين بحث عنها الأستاذ

<sup>(</sup>١) ومن ملح هذا الباب الأخير ما نظمه الشيخ إبراهيم الحوران (المتوفى فى ببروت سنة ١٩١٦) مبرجماً معنى للشاعر الروسي بونكبن :

قال الذهب الدنيا ملكى قال الفولاذ أنا الصاحب قال العقيان أنا الشارى قال الفولاذ أنا الناهب

الجميّاعة في مخطوطات كثيرة متفرقة في الجزانات المختلفة ، فجمع منها قصائد ومقطوعات لشعراء مجهولين أو مهملين كأمثال :

السيد أحمد البربير الدمياطى البيروتى وهو من أدباء مفتتح القرن التاسع عشر ، فقد عثر له المصنف على أكثر من ألفى بيت ، ومن قوله فى الشيب :

خيوط الشيب قد مد ت بفودى ومد خيوطها قصر الحياة أجادت غزلها أيدى الليالي لتنسجه غداً كفناً لذاتى

وملحم الشميل اللبنانى ، وشقيقه أمين الشميل ، والسيد عبد اللطيف ، فتح الله مفتى بيروت ، والشيخ راجى اليازجى شقيق الشيخ ناصيف ، ومحمود بك ابن خليل بك العظم الدمشقى ، والسيد علوان الغر قاضى بيروت ، والسيد أحمد الغر مفتى بيروت ، والقس حنانيا المنيسر الزوق ، والحاج حسين بيهم البيروتى ، وكل هؤلاء من أدباء القرن التاسع عشر .

٤ - « ذيل شعراء النصرانية » وفيه أتم المعلوف ما كان نشره الأب شيخو .

• — « تبديد الأوجال فى فن الأزجال » وهو مجموعة من الأزجال القديمة والحديثة فى سورية ولبنان ومصر والعراق وسائر البلدان العربية .

وقد استخرج المعلوف مواد هذه المجموعة من عده مخطوطات محفوظة في خزانته ، و إنى أعلم أن المستشرق ليسرف Lecerf وصفها ورجع إليها

فى بحثه المستفيض فى الأدب العامى العربى ، ومن مطاوى هذا البحث يتبين لك أن الأستاذ المعلوف من الأثبات فى فن الزجل وأدبه وتاريخه .

#### (ج) التاريخ:

١ – « مغاوص الدرر في أدباء القرن التاسع عشر » في مجلد كبير يبلغ ألف صفحة ، ترجم فيه المؤلف لعدد وافر من الأدباء الذين أهملهم غيره أو زاد على ما جاء عند غيره ، والمترجمون بين عرب وإفرنج ، وهؤلاء ممن أقام ببلاد العربية أو ساح فيها مثل الكولونيل تشرشل بك الذي توفى في ناحية سوق الغرب ( بلبنان ) وهو عم المستر تشرشل رئيس وزراء إنكلترة في سنوات الحرب العالمية الماضية ، ومثل رتشارد و د R. Wood .

٢ ــ تاريخ آل اليازجي » في مجلدين ، وقد دفعه المؤلف إلى مطبعة
 دير المخليص بقرب صيدا .

٣ ــ « الأخبار المدوّنة والمروية فى أنساب الأسر الشرقية » وهو سفر شامل « لتواريخ الأسر فى لبنان وسورية وفلسطين والعراق والعجم وآسية الصغرى ومصر وبلاد العرب والمغرب وما إليها وفى المهاجر ، وهذه

<sup>(</sup>١) لهذين الإنكليزيين حاصة نوادر في البلاد ، ثم إن للأول ثلاثة كتباً مفيدة منها :

Ten Years Residence in Lebanon - \

The Druzes and the Maronites - Y

الأسر من جميع المذاهب المسيحية والإسلامية واليهودية على اختلاف طوائفها ومناشئها ومواطنها وأنسابها وأسمائها أصولا وفروعاً ، ثم ذكر حوادثها وتراجم سلائلها إلخ » وقد بلغ هذا السفر حتى ٢٤ أغسطس ١٩٤١ أربعة عشر مجلداً كبيراً .

وأما مصادر الكتاب فبين المنقولة سماعاً والمتعقبة في بطون المخطوطات والمطبوعات مثل كتب الأنساب وما يأخذ أخذها من المشجرات والعناقيد، ومثل الحجج والسجلات أو صحائف الحراج والحرج والكنانيش (١١) والتذاكر والسفائن ، فهو استخراج للمخبآت .

تلك هي المخطوطات التي من قلم الأستاذ المعلوف ، ولعل أجلها شأناً يخرج عاجلاً ، ثم إن في خزانة هذا العالم الدائب في العمل مخطوطات أحب أن أشير إلى بعض ما له شأن :

١ - « مجموعة رسائل » تاريخ نسخها سنة ٦٤٤ ه لكبار الكتاب مثل ابن بصاقة وابن الأثير صاحب « المثل السائر » فى مراسلة الملوك ،
 و بعض هذه الرسائل فى الحروب الصليبية .

٢ - مجموعة من كتب الدروز » وهي نح الله الما أسرار هذه الطائفة وأناشيدها ، وأخبار عن أعيانها ، وشئون في معاملتها لسائر الطوائف ، وفي هذه المجموعة مقالات أدبية للسيد عبد الله التنوخي الدرزي .

<sup>(</sup>١) المفكرات.

٣ ــ « تاريخ نابوليون الأول » لنقولا الرك اللبناني ( ١٧٦٣ ــ ١٨٢٨)
 وفائدة هذا التاريخ أنه يشتمل على كثير من المنشورات والرسائل الحاصة
 بحملة نابوليون على مصر .

٤ – « تاريخ مصر (١١ » لخليل الخورى الشاعر ( ١٨٣٦ – ١٨٧٥)
 صاحب جريدة « حديقة الأخبار » البيروتية ، ألفه بإشارة من سعيد باشا.

م جامع الفنون وسلوة المحزون » تأليف نجم الدين أحمد بن حمدان بن شبيب الحرانى الحنبلى المتوفى سنة ٦٩٥ ه فيه مباحث مختلفة فهو أشبه بدائرة معارف فى الجغرافية وما إليها خاصة .

7 - «سلك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشر » للمرادى المتوفى سنة ١٢٩٦ هـ، ومعلوم أن هذا الكتاب طبع فى أربعة مجلدات ( ١٢٩١ و ١٣٠١ هـ) إلا أن ميزة نسخة المعلوف أنها بخط أبى الحير خطيب الدمشتى تلميذ المرادى ، وأن المرادى نفسه وقف عليها وضبطها ، ففيها فوائد وتصويبات لا غنى عنها لمراجعة أوهام و ردت فى النسخة المطبوعة .

٧ - «ديوان » لعبد الغنى النابلسى المتوفى سنة ١١٤٣ ه فى «المراسلات » وهو غير «ديوان الحقائق ومجموع الرقائق » المطبوع ، وفى هذه «المراسلات » فوائد كثيرة عن دمشق وغيرها من المدن الإسلامية

<sup>(</sup>۱) صنّف هذا الكتاب بطلب من الحديوى إسماعيل وأجيز عليه بمبلغ ألني جنيه مصرى .

مع ذكر أسماء العلماء والصناع وعرض شؤونهم .

ثم إن هنالك مخطوطات يحسن التنويه بها لما يزينها من التزاويق :

۱ ــ « كشف الهموم والكرب فى شرح آلة الطرب » للمشهدى ، فيه تصاوير لطيفة للآلات والعازفين ، بينها صورة جارية هارون الرشيد والكمان فى يدها .

۲ - « کتب فی الفلك » لقاضی زاده الرومی من القرن التاسع الهجری .
 ۳ - « کتاب جر الأثقال » لهیر ون الفیلسوف الیونانی (الإسکندری)
 نقله قسطا بن لوقا البعلبكی والمخطوط من القرن السادس عشر المیلادی .

٤ - « رسالة فى الشطرنج والقتال وصف العساكر بطريقة المناصيب
 الشطرنجية » لأحمد بن خجلة التلمسانى المتوفى سنة ٧٧٩ ه .

٥ – «حياة الحيوان » للدميرى المصرى ، وهو مطبوع ، لا مخطوط ، طبع فى فارس سنة ١٢٨٥ ، مع صور جميع الحيوانات المذكورة فى الكتاب (طبعة نادرة) .

\* \* \*

هذا بعض ما انتهى إلى فى ذلك اليوم الذى قضيته متصفحاً ، فاحصاً ، من حولى طرائف وضنائن ، بين يدى شيخ جليل حبس حياته على طلب العلم ونفع الناس به ، ومن قبل قال الحسن البصرى : « الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء! » .

ما هبط زحلة أديب أو مستشرق وعرّج على العلامة المعلوف زائراً إلا كان من أبرز أمانيه الطواف بر الخزائن المعلوفية » والوقوف على ما احتوته من نفائس المخطوطات ، والعكوف على استنساخ ما يهمله الوقوف على مضامينه.

ومن المخطوطات القيمة التي قلبتها في «الخزانة المعلوفية» «مجموعة في الطب والصناعة الموسيقارية» لأبي الفرج عبد الله بن الطيّب، وهي مجموعة بخطوط مختلفة مم ٣٥٨ صفحة من القطع الكبير، وفي عام ١٩٢٥ ابتاع نسخة (إضافية) من هذه المجموعة الثمينة الدكتور محمد أجمل خان، العالم الهندى ، عندما زار المعلوف بزحلة مصحوباً بشيخ العروبة المرحوم أحمد زكي (باشا) كما ابتاع نسخة من كتاب «المغنى في الطب» وأخرى من «رسالة أرسطو إلى الإسكندر في الكيمياء».

وفى « الخزانة المعلوفية » وقفت على مخطوطات نادرة منها :

١ – خطوط فى الطب لطبيب أردنى هو الجراح النابغ أمين الدين والدولة أبى الفرج يعقوب بن إسحق القف المسيحى الكركى (١) ( نسبة إلى كرك الشوبك) الذى خدم فى قلعة عجلون ثم فى قلعة دمشق واشتهر بالجراحة الحربية وغيرها ، ونقد كتب الطب التى قبله نقداً موفقاً ونزيهاً ، وتو سنة ( ٦٨٥ ه – ١٢٨٦ م ) .

<sup>(</sup>١) اقرأ ترجمته مفصلة فى كتابنا « القافلة المنسية » المطبوع فى عام ١٩٤٠ بالقدس الشريف .

٢ – « الفتح التداوى ، لجميع الأمراض والشكاوى » لأبى سعيد إبراهيم المغربى ، وقد ابتاعت نسخة (إضافية) شركة إنكليزية للترجمة والنشر مقيمة فى السودان ، بواسطة الدكتور نقولا المعلوف وكلفته حمله هدية إلى «مكتبة المتحف البريطانى » بلندن مع نسخة (إضافية) من كتاب « تذكرة السويدى » وعليهما تعليقات وحواش هامة بخط العلامة المعلوف .

٣ - « الرسالة القرطبية » بقلم الرئيس موسى بن عبد الله الطبيب القرطبى ، وقد صنّفها للملك الأفضل نور الدين بن الملك الناصر صلاح الدين الأبوبى ، وابتاع نسخة ( إضافية ) منها مغترب زحلى الأصل ، مقيم فى الولايات المتحدة .

لقد صدق الشاعر الملهم أحمد الصافى النجفى يوم همس فى أذنى ونحن خارجان من زيارة العلامة عيسى إسكندر المعلوف :

« لو عُـرُضت على المعلوف (إمبراطورية الرشيد) على أن يهجر خزانته العامرة أو ينفض يديه من اقتناء الكتب والسعى وراء كل مخطوط قيّم لنأى عن ذلك وأعرض!».

# الفصل الخامس المعلوف مؤرخاً

كان الرحالة الجبار عيسى إسكندر المعلوف ثقة من ثقات التاريخ وحجة من حججه ، ناهيك بالتاريخ الشرق ، وعلى الخصوص تاريخ الأسر الشرقية الذى مرّ بك ذكره ، فهو في هذا المضهار النسابة المجاتى في كافة البلاد العربية .

ومن يقفعلى مصنفات هذا الباحث المحقق ويطالع ما كتبه المؤرخون قبله و بعده لا يسعه إلا الاعتراف بفضله على «خزانة» التاريخ العربى والإقرار بأنه عانى من المشاق فى سبيل تحقيق تلك الأخبار ما لم يعانه مؤرخ من قبل ، وحسبه موسوعة « الأخبار المدوّنة والمروية فى أنساب الأسر الشرقية» وقد جاءت فى أربعة عشر مجلداً ، لم تزل مخطوطة ، لأن إخراجها يحتاج إلى نفقات باهظة يعجز عنها الأفراد ما لم تتقدم الدولة للإنفاق على هذا المشروع الضخم وإخراجه إلى عالم النور .

تشتمل هذه الموسوعة الكبرى – على مقدمة فى علم الأنساب وفائدته وما يتعلق به ، ثم تتلوه تواريخ الأسر الشرقية فى لبنان وسورية وفلسطين والعراق وإيران وآسية الصغرى والحمهورية العربية المتحدة والجزيرة العربية والمغرب العربي وسائر المهاجر .

ولترى أى جهود بذله المعلوف فى هذا السبيل ، وأى عزم وتصميم كان الفقيد يتحلنى بهما فى حياته ، وأية مشاق بلاها فى سبيل تحقيق هذا المشروع الجم الفائدة ، الجزيل النفع ، أطالعك تالياً بالنبذة التى مهد بها لذلك الغرض الجليل :

#### مصادر الكتاب وكيفية تأليفه:

تناولت أنباء الأسر من أفواه الرواة الثقات والشيوخ المعمرين معارضاً أقوال الكثيرين من الأسرة الواحدة بعضها ببعض على اختلاف مصادرها وتباين مواطنها لجلاء الحقائق وتصحيح الروايات ، ثم عدت إلى ما كتب عن تلك الأسر فى المطبوعات أو المخطوطات من كتب الأنساب الكثيرة ولا سيما (بحر الأنساب) وأشباهه أو التعاليق أو المشجرات أو العناقيد أو الأوراق الأخر كالوثائق (الحجج) وسجلات المواليد والوفيات وأوراق المقاسمات وتوزيع الضرائب وتقسيم الحرج (مال العنق) والحراج (مال الأرض) والكنانيش (المفكرات) والتذاكر والسفائن والرسائل وحواشي الكتب ونحر ذلك من المظان المختلفة التي تعد بالمئات والألوف وفي مكتبتي كثير منها تقصيت البحث عنها وطفت لأجلها أكثر أنحاء الأقطار السورية واستنسختها ، واستطلعت طلع البعيدين عني من أفلام الباحثين المحققين بإعلانات على صفحات الجرائد والمجلات ومناشير خاصة وكتابات متوالية أكثر من ثلث قرن مما حرّك الهمم وحض أرباب الأسر على متوالية أكثر من ثلث قرن مما حرّك الهمم وحض أرباب الأسر على

البحث والتنقيب ، وأرباب الصحف على وصف الكتاب وإطرائه قبل أن يظهر لما قرأوا من أمثلته المختلفة وما عرفوه عنه من زياراتهم لى ، ومطالعة ما نقلته عنه في بعض الصحف ، مجلات وجرائد، فضلاً عما أفاد من تنبيه الأفكار إلى وضع تواريخ ومشجرات لكثير من الأسر ولا سيا بعد ظهور كتابى « دواني القطوف » .

و بهذه المباحث عثرت على فوائد كثيرة كانت مطوية فى زوايا خزائن الكتب ومحادع المنازل وخبايا الصناديق مهملة لا يكترث لها ومبعثرة لا يعبأ بها ، فانجلت لى من الوقوف عليها حقائق كثيرة لم أكن لأحلم بوجودها فساعدتنى على مواصلة البحث ومتابعة الطلب وتكرير النداء للاستزادة من ذلك والتوسع فى البحث مما يضيق دونه الذرع ، ولن أزال فاتحاً أبواب القبول إلى أن أستوفى الأبحاث وأستم تواريخ الأسر إن لم يكن كلها فعظمها ، وما يتأخر منها سأضمته إلى الأجزاء الباقية الممثلة بالطبع .

ولم أقتصر على كل هذا بل اعتمدت على درس علوم وظائف الأعضاء (الفسيولوجية) والطبائع البشرية (الإتنولوجية) والسلائل الإنسانية (الأنتر و بولوجية) وأشباهها فوفقت (بين) ما روى وكتب و (بين) ما هنالك من الملامح والتقاطيع والألوان والأخلاق والعادات، فكان لى من و راء هذه المباحث فوائد كثيرة في تحقيق هذا (التاريخ) ولأرباب الأسر تنبيه للبحث الذي أهملوه قبلاً، فوضع كثير منهم تواريخ ومشجرات لأسرهم فكانت الفائدة منه مزدوجة وتنبهت الأفكار إلى علم النسب الذي أهمل

أمره ، ولا سيما بعد الوقوع في مشاكل كثيرة بتقسيم الفرائض ومعرفة درجات أنسباء الميت مما لامرجع له إلا مثل هذا التاريخ وتلك المشجرات .

#### ترتيبه وفهارسه:

وضعت لهذا التاريخ مقدمة مطولة في علم الأنساب وأنواعه والنسابين ومؤلفاتهم وأسباب المهاجرات واندغام الأسر ورحلاتها ثم انتقلت إلى أخبار الأسر وكنت أود أن أرتب أشماءها على حروف المعجم كما فعل السمعاني في (أنسابه) والقلقشندي في (نهاية الأرب) وغيرهما من النسابة إلا أنني عدلت عن هذه الفكرة لعدم اقتناعي بما وصلت إليه يد البحث من التواريخ المتفرقة على كثرتها أمامي وقد أنهيت تسعة مجلدات ضخمة وبدأت بالعاشر منها وفيها ألوف من أصول الأسر وألوف، الألوف من فروعها ، لكني لا أزال كثير الطمع بالحصول على كثير مما فاتني فإذا عد بعض أرباب الأسر إهمال تواريخهم تقصيراً مني ووجهوا سهام اللوم إلى لعدم انتظاري أو لمللي من الطلب فتلك السهام تعود على من لم يلب ندائي المتواصل والمترددة أصداؤه في كل صقع .

ولهذا رتبتُ الكتاب مقدماً ما أنجز من تلك التواريخ التي رأيت أنى ظفرت منها بما يكفى ، ومؤخراً ما لا تزال أبواب البحث فيه محتاجة إلى التمحيص ، فأكون بهذا قد قضيتُ واجب البحث ولم أقصر في الاستقراء كما قصر أرباب تلك الأسر بتلبية ندائي .

وتسهيلاً للمراجعات وضعت فهارس مختلفة على حروف المعجم منها ما هو لأسماء الأسر بحسب أصولها وفروعها وبطونها وأفخاذها ، ومنها ما هو لأسماء البلدان والمدن والقرى التي سكنها أسلافهم وأعقابهم من بعدهم حتى المهاجر في الأقطار الغربية الأوربية والأميركية والأوسترالية وبقية الجزر والبلدان في الشرق والغرب، ومنها ما هو الأسماء المشهورين من العلماء والأدباء والأعيان حتى عصرنا هذا فيعرف المطالع شئون أسرته ومواطنها ومشاهيرها وفروعها .

# فائدة هذا التاريخ في العصر الحاضر :

من أفضل ما تتزين به صفحات التاريخ أخبار المواطنين على اختلاف مراتبهم وأماكنهم وأصولهم وفروعهم وأعمالهم لأن تاريخ الوطن هو تاريخ سكانه ، وليس سكانه هم الذين نبغوا بالعلوم والفنون والثراء و بسطة السلطان فقط ، بل هنالك جم كثير من الذين اشهر وا بالأخلاق الطيبة والأعمال الخطيرة والصناعات النفيسة والبسالة والإدارة وطيب الأحدوثة ، ممن يجب أن يخلد التاريخ ذكرهم ، فلهذا كانت دعوقى لجميع أبناء الأسر ليتحفوني بتواريخ أسرهم مفصلة أو مختصرة دعوة عامة لكل فريق منهم غير مقتصرة على طبقات معلومة ، وفتحت أبواباً رحبة في كتابي لكل بحث يأتيني منهم على اختلاف طبقاتهم ومواطنهم ، وأصولهم ومذاهبهم ،

ولما كان للتاريخ دوران في كل زمان ومكان وأمة : دور رواية ودور تدوين ، مرّ تاريخ أسرنا الشرقية بدورين أيضاً (أولهما) دور، رواية بقى أحقاباً طويلة متناقلا على الألسن ومختزناً في مخادع الحافظة ومرويباً من السلف إلى الخلف حتى أواسط القرن الماضي ، ولقد وُجد في تلك الأحقاب من دوّنوا الروايات تثبتاً في حفظها وتخليداً لأبنائها فأجادوا في ما تركوه لنا من كتب الأنساب المفيدة مخطوطة أو مطبوعة ولكنها أقل من القليل ، و (ثانيهما) دور تدوين رأيت وقت جمعه الضروري حين بدأت به .

على أن دور الرواية المتناغى به فى المجالس والمسامرات قد انقطع بانتشار المدارس وانصراف الأذهان إلى مطالعة التواريخ الأجنبية واستضعاف الأخبار الوطنية واستهجان الروايات الأهلية وعد ها من سقط المتاع فضعف ذلك الفن وكان فى تشتيت شمل الأسر فى المهاجر ما ساعد على هذا الضعف فلم تستطع الأسرة الواحدة أو الأسر المتجاورة أن يجتمع أبناؤها وحفدتها بين أيدى الآباء والأجداد ليسمعوهم تلك الأساطير وبفكهوهم بهاتيك الأقاصيص جرياً على عاداتهم الموروثة ، فوجب أن يبتدئ دور التدوين بانتهاء دور الرواية فكتب بعضهم أنساب أسر لم تتعد بعض الأشراف والأمراء والمقدمين والمشايخ والأعيان ممن خطروا فى بالهم أو كان لهم فى ذكر شأن وأهملت تواريخ بقية الطبقات . فلهذا رأيت ، منذ أمم يطت عنى المائم ، أن أباشر وضع تاريخ عام فلهذا رأيت ، منذ أمم يطت عنى المائم ، أن أباشر وضع تاريخ عام

فاتخذ "ت الشيوخ من الرجال والنساء سمُما ارى وصرت أدون عنهم ما يقصونه على أو ما أسألهم عنه فكانت رغبتى تقوى بازدياد ذلك الضعف فى الرواية وتتوفر لذتى بتوفر تلك المسطرات التى كنت أراجعها وأدهش لها مقتصراً على أخبار الأسر أصولا وفروعاً وحوادثها وسير مشاهيرها.

ثم رأيت أن كثيرين يموتون وهم من أرباب الثروة الواسعة فتكثر دعاوى ورثتهم البعيدين عنهم فيختصمون على إثبات النسب القريب لاستحقاق الميراث وليس لهم مرجع يعتمدون عليه في صحة دعاويهم غير التاريخ ، فأخذت في وضع مشجرات الأنساب لمن لا مشجرات لهم وكابدت عرق القربة في ضبط كثير منها مساعدة لمثل هؤلاء.

# ما تطلبه الأسر مني وما أطلبه منها :

قال ثيودوريس المؤرخ اليونانى الشهير : « إننى دوّنتُ تاريخى ليكون ذخيرة العصور لا ليكون مقالة يصفق لها استحساناً وقتياً ثم تلقى في زوايا الإهمال » .

ولقد أصاب هذا الفيلسوف في قوله ، وأراني أطالب نفسي بواجبات كثيرة أمام هذا العمل الحطير أهمها الإخلاص في خدمة الأسر التي أبحث عنها فلا يسوغ لى أن أبخس بعضها حقها الصريح المثبت بأدلة راهنة وبراهين دامغة وأنساب مدوّنة وتصديق صحيح ، ولا أن أعطى بعضها حقاً لم يقم على صحته دليل ولا خطر في مخيلة باحث ، فتجافيت عن مضاجع التزلف والتحامل ، واتخذت الإنصاف لى ديدناً والإخلاص

دأباً ، فأعطيت كل ذى حق حقه بحسب ما وصلت إليه يد البحث وما أثبته التمحيص والتدقيق ، فإن شططت بما رويت وظهر عند بعض أر باب الأسر ما يكذبني ويزيق أقوالى فأقر بخطئي منذ الآن ولكنني لا أبرتم من معرة الإهمال ووصمة الإعراض عن معاضدتي وإمدادي بما لديهم من الآثار الموثوق بها وعن كتم أخبارهم عنى إلى ما بعد نشر الكتاب، وحسى أن أذيال البيت المشهور بقولى :

لا كلَّف الله نفساً فوق طاقتها ولا تجوود ُ يد ُ إلا بما تجد ُ والناس إن أنصفوني صوّبوا عملى وغض طرفاً عن التقصير منتقد ُ فإن أزل فإن العذر يشفع لى وإن أنصب فعلى الراوين أعتمد ُ

#### ثلاث حوادث طريفة:

تعد الوثائق الفريدة الموجودة فى ملفات العلامة المعلوف ثروة لا تعدلها ثروة ، ولكم لجأ إليها الباحثون من عرب ومستشرقين فوجدوا فيها ضالتهم المنشودة ، ويقتضيني الإنصاف للتاريخ أن أدوّن ثلاث حوادث طريفة كان محورها هذا العامل المؤمن :

ا ــ من أشهر مؤلفات المعلوف كتاب « دوانى القطوف فى تاريخ بنى المعلوف» ، ولهذا الكتاب القيم فضل على المغتربين العرب فى (الترانسفال(۱)) إذ أن حكومة تلك البلاد قررت قبيل الحرب الأولى

<sup>(</sup>١) أحد أقاليم إفريقية الجنوبية ومن أسهر صادرانه : الذهب ، والماس ، والفحم الحجرى .

طرد الشطر العربى المغترب من تلك البلاد زعماً منها أن مغتر بينا فى تلك اللديار «حاميو الأصل» وأن العرب أمة غير مرغوب فيها ، فترجم المرحوم موسى معلوف ، نزيل الترنسفال ، فصلاً من «مقدمة »كتاب «دوانى القطوف » وفيه يثبت المؤلف أن سكان البلاد العربية «ساميو الأصل » .

وكان من تأير هذا الفصل التاريخي المترجم إلى اللغة الإنكليزية أن ألغت وزارة الداخلية قرارها الأول وأصدرت قراراً آخر جاء فيه :

« إن المهاجرين العرب شعب مرغوب فيه، وإن فى وسعهم أن يدخلوا الترنسفال متى شاءوا أسوة بالشعوب الراقية كالألمان والفرنسيين والإنكليز والطليان! »

٢ – عندما نجح الأتراك بسلخ لواء الإسكندرونه العربى عن أمه سورية عام ١٩٣٩ بمعونة الفرنسيين وحلفائهم ، هبتتالسلطات في سورية للتدليل على «عروبة» اللواء المغصوب ، فلم تجد مصدراً تعول عليه في هذه القضية الشائكة ، وتتزود منه بالبينات والشواهد سوى « الخزانة المعلوفية » .

وغيرة من العلامة الجليل الأستاذ عيسى إسكندر المعاوف على «عروبة» ذلك الجزء المحتل ، وهو الغسانى الأرومة الطيب المحتل ، أعد مذكرة مسهبة مدعمة بالشواهد ، مؤكداً فيها «عروبة» ذلك الجزء العربى .

٣ ــ فى صيف عام ١٩٣٥ زار العلامة المعلوف فى منزله بزحلة مهندس لبنانى وسأله بلهفة المستجير أن يكشف له عن مسقط رأس أسرته الأول ، ويزوده بأخبارها ، لأن محاكم لبنان تنظر فى قضية ميراث هامة ،

ولئلا يحرم ذلك المهندس نصيبه من تلك التركة زوّده العلامة المعلوفي بأوراق ثبوتية تؤكد دعواه ، ومدّ الشاب اللبناني يده إلى جيبه وتناول خمسين ليرة ذهبية قدّمها للفقيد لقاء الجهود التي بذلها في سبيل نصفته ، لكن الشخصية النبيلة ردّت المبلغ إلى الشاب بلطف .

#### الفصل السادس

# المعلوف فى المجامع العلمية واللغوية

كان المعلوف علماً من الأعلام الأخيار فى العالم العربى ولغويتًا واسع الاطلاع ، تكاد تخرج من استعراض جهوده بر « موسوعة كبرى » تخون الأيام قارئها بتعداد صفحاتها .

لم تقتصر خدمات المعلوف على ما دبتجت براعته من مقالات طريفة ، ومحاضرات مفيدة ، وفصول رائعة نشرتها أمهات صحف العالم العربى ، بل نشط لحدمة التأليف والنشر ، واختير عضواً عاملا في مجامع علمية عربية وأجنبية ، ودونك تفصيل ذلك :

### ( ١ ) في مجلس المعارف بزحلة:

وفى مطلع عام ١٩١٨ عُدِيِّن عضواً فى مجلس المعارف بزحلة مع لفيف من أهل المعرفة والوعى ، وانتخب المعلوف نائباً لرئيس هذا المجلس ، وظل يدير رئاسته إلى نهاية الحرب الأولى ودخول العرب والحلفاء سورية .

#### (ب) في مجلس المعارف بدمشق:

بعد أن بويع الأمير فيصل بن الحسين (الملك فيصل الأول فيما بعد) على عرش سورية ، قامت في دمشق «شعبة الترجمة والتأليف»

فاستدعى الأمير زيد بن الحسين (وكان نائباً عن شقيقه الملك فيصل) العلامة المعلوف بتشويق من تلميذه المرحوم عيسى (١) العيسى ، سكرتير الملك فيصل عهد ذاك ، وعينه في أعقاب عام ١٩١٨ عضواً في «لجنة

(١) ولد المرحوم عيسى العيسى فى يافا عام ١٨٧٨ ودرس فى كلية الفرير بيافا فدرسة كفتين الأرثوذكية (بلبنان الشالى) وكان أستاذه فيها المرحوم عيسى إسكندر المعلوف، وواصل دراسته فى الجامعة الأميركية ببيروت، وكان يجيد أربع لغات حية هى : العربية والتركية والفرنسية .

كان الفقيد العيسى فى طليعة من قاوم الحركة الصهيونية ، قبل أن يصدر جريدته « فلسطين » فى يافا عام ١٩١١ و بعد إصدارها ، لتكون لسان حال مفاومة نهويد فلسطبن العربية ، وإبان الحرب الأولى ننى إلى الأناضول ولاقى الأهوال هناك حتى انتهاء نلك المجزرة الكبرى ، وفى طريق عودته من المنتى التنى بقوات الأمير فيصل بن الحسين الزاحفة على دمشق فأمره الأمير العربى بمرافقته وعينه سكرتيراً خاصاً بسموه ، وعمد ما نُصتِّب الأمير ملكاً على سورية عُيْن المرحوم العيسى رئيساً للديوان الملكى .

وفى عام ١٩٢١ عاد إلى يافا وواصل إصدار « فلسطين » وكرس صحيفته لمقاومة التغلغل الصهيونى وتحرير الطائفة العربية الأرثوذكسية من النير اليونانى وإيصالها إلى حقوقها السرعية المهضومة.

وأسهم فى الحركة السياسية فى فلسطين ودعا إلى إقامة المعرض العربى الأولى الذى افتتح فى القدس عام ١٩٣٣ وعُميَّن مديراً له ، وكان الغرض من هذا المعرض نشر الدعوة للسلع العربية فى فلسطين والأقطار العربية المجاورة ومقاومة البضائع اليهودية ، وترأس المرحوم الميسى أكثر من مؤتمر أرتوذكسى عربى فى فلسطين وكان عضواً مؤسساً وبارزاً فى «حزب الدفاع الوطنى». وفى عام ١٩٣٨ بارح يافا إلى بيروب مستشفياً وتوفى فى العاصمة اللبنانية فى ٢٠ حزيران م ١٩٣٨ خلفاً ديوان شعر فى السياسة والغزل ومذكرات قيمة فى الحركة العربية .

الترجمة والتأليف » وألتى في « النادى العربي » بدمشق محاضرات منها :

١ - الفلسطينيون عرب.

٢ ـ السوريون عرب .

و بعا. فترة حوّات « لجنة الترجمة والتأليف » إلى « مجلس المعارف الأعلى » وظلّ المعلوف يزاول عمله فيه باهتمام وعنامة .

## (ج ) في المجمع العلمي العربي :

ولم تمض شهور حتى حوّل «مجلس المعارف الأعلى» بدمشق إلى «المجمع العلمي العربي» وانتخب الفقيد عضواً فيه وكان من مؤسسيه الأوائل (١) ، فسعى مع زملائه الغُيْر إلى إنشاء المتحف في «المدرسة

<sup>(</sup>۱) كان «المجمع العلمى العربي» للمشق بنألف من ثلاتة أعصاء عاملين ، كوظفن ورئيس ، وون واحد وسمين عصواً شرفياً ، بعضهم مقيم في دمشق والآحر مهم خارجها ، براساون المجمع بآرائهم وبشاركونه في عمله العلمي ، أما الأعضاء الموظفون فهم ، أنيس ساوم ، السبخ عبد العادر المغربي ، عبسي إسكندر المعلوف ، والأعضاء الشرفيون هم ، الشيخ سلم البخاري ، سليم عنحوري ، فارس الحوري ، الشيخ عبد الرحمن سلام ، الشيخ عبد القادر المبارك ، إلياس القدسي ، عبد الله رعد ، سليم الجندي ، الدكتور مرشد خاطر ، المطران خاش ، رشبد بقدونس ، المستشرق الفرنسي كليان هوار Huart والمستشرق الفرنسي خائيل خاش ، رشبد بقدونس ، المستشرق الفرنسي كايان هوار وليس ،اسنبون والمستشرق الإيطالي جو بدي Gnidi والمرس الإيطالي ليوني كايتاني Cactan والمستشرق الإيطالي المنشرق الإيطالي ودوابد لويس وبراون المسترق عريفيني Griffine والأب آس Asin الإسباني ودافيد لويس وبراون الانكليزي والمسترق البربطاني ولمغوليوت Margoliouth المستشرف البربطاني والمسترق ا

العادلية » و « مكتبة الملك الظاهر » و « مجلة المجمع العلمي العربي » وفيها كتب مقالاً مطولاً تناول فيه أسماء الكتبّاب الذين أسهموا بـ « تاريخ لبنان » وأسماء مقالاتهم .

وخلال عمل الأستاذ المعلوف فى المجمع العلمى العربى بدمشق نظم عقد المحاضرات التى ألقيت فى ردهته وسعى سعياً حثيثاً لابتياع آثار تدمرية يملكها الدكتور حبيب جبور بزحلة فكانت تلك العاديات نواة «دار الآثار العربية» بدمشق .

وفي عداد تلك العاديات الزجاجيات التي قال فيها الأثرى الفرنسي

<sup>=</sup> الهولندى هوتسها Floutasma والهولندى سنوك هرغرون والهولندى أراندونك والمستشرق الألمانى هومل والألمانى مبنفوخ Alittwoch والألمانى سخاو والألمانى بروكلمان وريتشارد هرتمان Hartmaun وهوروفبتس Horovitz والمستشرق الأسوجى زيتر ستين والمستشرق النروجى موجيك موبرج والدا بمركى بدرس والدا بمركى بول والدا بمركى أوستروب والمستشرق المنساوى موجيك والمستسرق النشكوسلوفاكى موسيل والمساوى جيير Geycı والمستشرف البولونى كوفالسكى والمستشرق النشكوسلوفاكى موسيل والسويسرى موننبه Bellaire والمستشرف البولونى مارسيه Amrcais وأرنوركى الفرنسى ، والشيخ باسبه passet الهرنسى الجزائرى والفرنسى مارسيه عبد الوهاب (النونسى) وأمين الريحانى والأمير شكيب أرسلان وأحمد تبمور وأحمد ركى والدكنور يعقوب صروف وأحمد كمال والشيخ أحمد الإسكندرى ورفبق العظم والشبخ خليل الخالدى والشيخ سعبد الكرمى والشيخ أحمد أبستانى وجرجى ينى والشبخ بدر الدين النعسانى وقسطاكى الحمصى و ركى مغامز ومحمود شكرى البستانى وجرجى ينى والشبخ بدر الدين النعسانى وقسطاكى الحمصى و ركى مغامز ومحمود شكرى الإلوسى والأب أنستاس مارى الكرملى .

« فير ولو » : « إنها أفضل مجموعة كاملة لا نظير لها في متاحف أو ربا » ! ولما فرغ المعلوف من إنشاء « دار الآثار العربية » كانت أول هدية تلقاها من غبطة البطريرك غريفوريوس حداد وهي تمثيل أربعة تماثيل تدمرية بديعة الصنع وبلاطة من الحرّى ( الحجر الأسود ) من العصر المكدوني اليوناني عليها كتابة يونانية طولها ذراعان وعرضها ذراع ونصف مؤطرة إطاراً بديعاً .

ولكثرة الجهود التي بذلها العلامة المعلوف في خدمة المجمع والمكتبة ودار الآثار العربية انحرفت صحته فعاد إلى زحلة في صيف عام ١٩٢٥ وانصرف إلى تنسيق « الحزانة المعلوفية » وإلى المطالعة والتأليف وتوشيح مخطوطات خزانته بتعليقات ترشد القارئ إلى اسم الكتاب ومؤلفه وعدد نسخه وأماكن وجود كل منها.

#### قصة طريفة:

فى حديث أفضى إلى به الأستاذ المعلوف فى صيف عام ١٩٣٥ بزحلة ونشرته جريدة «فلسطين» اليافية روى قصة انتخابه عضواً فى «المجمع العلمى العربى» بدمشق دونك خلاصها :

بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها قصد العلامة المعلوف دمشق بدعوة من أصدقائه العاماين في الحقلين القومي والثقافي ، وذات يوم زار المحقق المعلوفي الأمير زيد بن الحسين « بوصفه نائباً عن شقيقه

الملك فيصل الأول » فاستقبله الأه ير الهاشمي بمجالى التقدير والرعاية ، وكان قد سمع بآثاره القلدية ومؤلفيه « دوانى القطوف في تاريخ بني المعلوف» و « الأخبار المدوّنة والمروّية ، في أنساب الأسر الشرقية » من المرحوم عيسي العيسي ، سكرتير الملك فيصل بن الحسين ، وبعد أن رحب الأمير زيد به ابتدره بقوله :

« ماذا تعرف يا أستاذ عن الأمير (قتادة) رأس أسرتنا الهاشمية ؟ فأجابه المعلوف بقوله :

« إن الأمير " قتادة " هو رأس أسرتكم الهاشمية ، وكانت له حظوة كبرى لدى الخلفاء العباسيين ، فاستقدمه يوماً إلى بغداد "المتوكل على الله " فشخص إليها بموكب حافل من رجاله حتى قرب من النجف الأشرف فلاقاه رهط من كبار حاشية الخليفة العباسي وقد نهدوا لاستقباله والترحيب بقدومه !

ولح الأمير قتادة عن كثب أسداً مغلولا بالسلاسل، بقوده أحد كبار القواد فلمعت عيناه بببريق قادح . وصاح بحاشيته :

عودوا بنا!

عودوا بنا !

والله لن أدخلها (١)!

والله لن أدخلها!

<sup>(</sup>۱) يعنى مدينة بغداد .

إن بلاداً تذل فيها الأسود! والله لن أدخلها! »

فعاد الأمير " قتادة" أدراجه وعجب رسل الخليفة من رجوعه وعادوا على جناح السرعة يطلعون الخليفة على ما حدث ، فكتب هذا إلى الأمير الهاشمي مستجلياً سبب عودته وقد شارف تخوم بغداد!!

تلقى أمير مكة رسالة الحليفة فأجابه برسالة – لم نعثر عليها برغم كثرة البحث – لكنا ظفرنا بالأبيات التي ذيل بها ردة وهي :

بلادى وإن جارت على عزيزة ولو أننى أعرى بها وأجوع ولى كفّ ضرغام إذا ما بسطتها بها أشترى يوم الوغى وأبيع أمعودة للم الملوك لظهرها وفى بطنها للمجدبين ربيع! أأتركها تحت الرهان وأبتغى بها بدلاً ؟ إنى إذاً لرقيع! وما أنا إلا المسك في أرض غيركم أضوع وأما عند كم فأضيع!!»

وهنا تهلل وجه الأمير زيد لهذه القصة الرائعة ونهض مقبّلاً شاربى الأستاذ المعلوف، وفي اليوم التالى صدر مرسوم ملكى بتعيين العلامة المعلوف عضواً في « لجنة الترجمة والتأليف » التي استحالت فيما بعد إلى « المجمع العلمي العربي » فخدمه المعلوف خدمات جليلة وزود متحفه بآثار نفيسة نادرة المثال .

### ( د ) في المجمع العلمي اللبناني:

وفى سنة ١٩٢٧ قرّر المجلس النيابي اللبناني إنشاء « المجمع العلمي اللبناني»، وفي آذار ١٩٢٨ عقد المجمع أولىجلساته وانتخب الشيخ عبد الله البستاني رئيساً له ومن أعضائه : عيسي إسكندر المعلوف ، الشيخ مصطفى الغلاييني ، وديع عقل ، عمد جميل بيهم ، الشيخ إبراهيم المنذر ، الشيخ أمين تقى الدين ، إلياس فياض ، بشاره عبد الله الحوري « الأخطل الصغير ».

وفى ٢٨ تشرين الأول من عام ١٩٢٨ انتخب وديع عقل صاحب جريدة « الراصد » البير وتية رئيساً للمجمع خلفاً للشيخ عبد الله البستاني وفي ١٨ تشرين الأول من عام ١٩٢٩ انتخبالمجمع محمد جميل بيهم رئيساً له خلفاً لوديع عقل ، وفي ٣ شباط هن عام ١٩٣٠ صدر درسوم بإلغائه وشطبت مخصصاته بداعي التوفير.

#### ( ه) مجمع اللغة العربية بالقاهرة:

وفى عام ١٩٣٣ انتخب المعلوف عضواً في « مجمع اللغة العربية (١) بالقاهرة »، وفي عام ١٩٣٤ يميم القاهرة واشترك مع زملائه في إعداد العدة

<sup>(</sup>۱) نألف هذا المحسع عند تأسيسه من السادة : محمد توفيق رفعت (رئيساً) وحاييم نحوم ، والنسيخ حسين والى، والدكتور فارس نمر ، والدكنورمنصورفهمي، والنسيخ إبراهيم حمروس، والشيح محمد الخضر حسين، وأحمدالعوامري=

لإصدار مجلة هذا المجمع وواظب على حضور جلساته وحدمه بغيرة وإحالة وإخلاص وكتب في مجلته مقالات طريفه تدل على عمق تفكيره وأصالة رأيه ، وله على صفحاتها مناظرات لغوية مع نمر من زملائه حول الألفاظ والمصطلحات الملائمة لذوق هذا العصر وقواعد البيان في الفصاحة والرشاقة من مفهوم العامة .

## ( و ) في مجمع البرازيل:

وفى مطلع عام ١٩٣٦ انتخب « مجمع البرازيل للغة والتاريخ والآداب» بمدينة ريودى جنيرو الأستاذ المعلوف عضواً فيه ، وهذه ترجمة المرسوم الذي تلقاه المرجم له من الرئيس الدائم للمجمع البرازبلي :

ببالغ الغبطة أحيط الألمى الرفيع القدر علماً بأننا ، القراح من عضو المجمع السنيور (فنتروللي (۱) سوبرينيو) انتخبنا سيادتكم عضواً مراسلاً لمجمع البرازيل للغة والتاريخ والآداب في ريو دى جنيرو لدى «المجمع العلمى العربي » في دمشق و «المجمع العلمى اللبناني » في بيروت و «مجمع اللغة العربية » في القاهرة ، هذه المجامع العلمية التي أنتم عضو

<sup>=</sup>على الجارم ، الشيخ أحمد على الإسكندرى، الأساذ ه أ . ر . جب ، الدكتورأ . فيشر ، الأساذ أ . بح . فنسنك ، محمد كرد على ، الأساذ أ . ج . فنسنك ، محمد كرد على ، السيخ عبد الفادر المغربي ، الآب أنسناس مارى الكرملي ، عيسى إسكندر المعلوف ، حسن عبد الوداب (أعصاء) .

<sup>(</sup>١) أمير شعراء البرازبل ومترجم ملحمة «على بساط الريح » للمرحوم فوزى المعلوف إلى اللغة البرتغالية .

في كل منها ، ولدى شعوب هذه المجامع .

وبانتظار ما تقررونه بالمركز المرموق المكانة الذى ميتزكم به مجمعنا نرجو من سيادتكم إبلاغ قرارنا هذا للمجامع العلمية الآنف ذكرها ، وفي طيه نسخة (طبق الأصل) عن مرسوم تعيينكم هذا لإيداعها تلك المجامع .

وتفضلوا بقبول أصدق التحيات وموفور الاحترام من زميلكم المعجب بكم :

أمادو . ر . بور بير روهان

وفى عام ١٩٣٧ عُديِّن العلامة المعلوف عضواً فى المؤتمر العام للأدب العربى فى تونس ، لكن انحراف صحته لم يمكنه من حضور جلساته .

كانت تربط المعلوف بالمجامع العلمية وأعضائها البارزين في أوربا وأميركا وبأعلام المستشرقين (١) صلات من الود والتقدير وبينه وبين أكثرهم مراسلات قيمة ومساجلات أدبية ولغوية وزاره الكثيرون منهم ووقفوا على مخطوطات « الخزانة المعلوفية » ومؤلفاته وكتبوا عنها الشيء الكثير كما كتب عنهم في مجلته (الآثار) وفي غيرها من المجلات والجرائد العربية .

<sup>(</sup>١) نشر المستشرق الألمانى ج . كمبفماير ترجمة العلامة المعلوف فى مجلته « معرض الأفكار الشرقية » – مجلد عام ١٩٢٨ .

وكيف لا تعرف البرازيل قدر هذا النابغة المحقق ، فتسند إليه عضوية مجمعها ؟ وفيها سطع نجم « فوزى » وفى أجوائها تفتقت قريحته ، ومن شواطئ كواروجا (ريودى جنيرو) امتطى فقيد الأدب العالمي طيارة في صيف ١٩٢٦ ولما انحدر منها نظم الملحمة الفريدة (على بساط الريح (١)) التي يحسبها أدباء العالم العربي ورواد الإنسانية ثروة نفيسة لا تعدلها ثروة ، برائع ديباجتها وسامى مغزاها ومرهف خيالها ، وطبعت هذه الملحمة بالعربية والإسبانية والبرتغالية بصور ملوّنة وترجمت إلى اللغات الحية التالية :

- الى الإسبانية : بقلم كبير شعراء الإسبان فرنسيسكو فيلاسباسا عام ١٩٣٠.
- ۲ إلى البرتغالية : بقلم كبير شعراء البرازيل فنتورللي سوبرينو ،
   عام ۱۹۳۰ .
- لإنكليزية: بقلم المستشرق جورج كرفث الموظف فى المتحف البريطاني بلندن.
  - إلى الفرنسية : بقلم الأستاذ أسعد محفل الدمشقى الأصل .
- ٥ إلى الألمانية : بقلم : المستشرق الألماني ج . كمبفماير ونشرها في

<sup>(</sup>١) من الغريب أن الشاعر المرحوم إلياس فياض ، عند ما جاء زحلة لإلقاء مرثاته في المرحوم « فوزى » رأى ملحمة « على بساط الريح » بطبعها النفيسة فأعجب ما وقال لوالد « فوزى » العلامة عيسى إسكندر المعلوف : « إنني أقبل عن طيب خاطر أن أموت بناقص ثلاثين عاماً من عمرى ويطبع لى مثل هذا الأثر الحالد! » .

ولم يمض على إلقائه مرناته بضعة أسابيع حتى فقد فيه الأدب العربي المعاصر ساعراً كبيراً.

- مجلته « معرض الأفكار الشرقية » ببرلين .
- ٦ إلى الروسية : بقلم : المستشرق الروسي كروتشوفسكي (مع قصائد أخرى).
  - ٧ 🔃 إلى الرومانية : بقلم : الأستاذ إميل مرقده الدمشقي الأصل .
- ٨ إلى الفرنسية : بقلم : الدكتور فايز عون ، قدمها « أطروحة »
   لحامعة باريس لنيل ( الدكتوراه ) .
- ٩ ـــ إلى الإنكليزية : بقلم ، الدكتور فؤاد عقل ، نزيل نيويورك .
   ١٠ ـــ إلى الفرنسية : بقلم : السيدة إفلين بسترس ونشرتها في مجلتها
   ( فينيقيا ) التي كانت تصدرها في بيروت .
  - ١١ ــ إلى الفرنسية : بقلم : الأستاذ فو زى سعيد ، نزيل بيروت .

تأمل أيها القارئ مكانة هذا الشاعر النابغ ، الذى ضمت رفاته ربوع البرازيل ، وَحنتْ عليها أفياء « سان باولو » ومكانة شقيقه الشاعر المجدد « شفيق » الذى بهر الأدباء برائع منظومه وعلى الخصوص ماحمة « عبقر » .

\* \* \*

من أبرز صفات العلامة عيسى إسكندر المعلوف التي يذكرها زملاؤه في المجامع العلمية وعارفو فضله من الأعلام الأخيار في الشرق العربي قلة الكلام على نفسه ، وبعده عن الفخر بجهوده ، وتحاشيه الإشادة بنبوغ أنجاله وآثارهم ، ويرى من العار الأخذ بأقوال الكاتب النمساوي الشهير

ماكس نوردو القائل: « لا تذكر نفسك إلا بالخير ، ولا تقف في هذا عند حد ، بل عظم نفسك، وترنم بالثناء عليها ، واسرد مناقبها وهآثرها واستعمل لذلك جهدك من الفصاحة والخلابة ، وأضف إليها أفخم الصفات وأضحم النعوت ، واعلم أن سواد الناس لا طاقة لهم على التمييز والحكم ، فاحكم لهم أنت ، وليكن ظهورك بينهم بجلبة يسمعها الأصم ويبصرها الأعمى! » .

كان المعلوف بعيداً عن الدعاوة لنفسه وتأطير اسمه بهالة من المجد ، وكان محبيًا للسلم ، عازفاً عن الشر ، وعاش دهره طيب القلب ، حسن السريرة وآيته في حياته قول الشاعر :

وإنى لألت في المسرء أعلم أنه عدو وفي أحشائه الضغن كامن فأمنحه بشراً فيرجع قلبه سليماً وقد ماتت لديه الضغائن وتميز ، عليه رضوان الله ، باعتزازه بعربيته ، وغيرته على عروبته ، وتهيامه بالبادية و بما أنبتت من رجال أعلام ، وكانت أحب (صورة) للصحراء في نفسه (الصورة) التي وشتها ريشة الشاعر العربي الكبير معروف الرصافي القائل :

ولكن بزرة البدوى أبغى فسن ثوب على ومن عباء ومن عباء ومن كوفية لرمت عقالاً يكون الرأس منها فى غطاء فذا زيّ يتم بده رجوعى إلى عيش بسيط ذى هناء! وأمتع (صورة) للعرب الذين تحدر منهم ولم يتنكر لهم المعلوف؛

(الصورة) التي رسمتها ريشة إمام اللغة العربية الشيخ إبراهيم اليازجي القائل:

وإنْ جحدتْ مآثرَنا اللئـــامُ فقد عرف العراق لنا قديماً أيادي ليس تُنكرها الشآم وفى أرض الحجاز لنا فيوض يسيل لها إلى اليمن انسجام ُ وفوق الأندلوس لنا بنود ً لهامات النجوم بها اعتمام ً لها في جبهة الدهر ارتسام ُ ولسنا القانعين بذكر هدا وليس لنا بعروته اعتصام ولِــكنَّا سنجهدُ في المعــالي إلى أن ْ يستقيمَ لنا قِوام ُ !

لعمرُك نحن مصدر كلِّ فضل وعن آثارنا أخــذ الأنــام ُ ونحن ُ أولو المــآثر من قديم ِ وسل° فى الغرب عن آثار فخر

وفى أُنحر يات أيامه كان ينشد نفسه قول سند بن عنان الأزدى:

وزائرة للشيب حلّت عفرق فبادرتها بالنتف خوفاً من الحتف 

رويدك للجيش الذي جاء من خلفي!

« أيها (١) التاريخ ، لقد جاء دورك الآن لتحدّث عن ذلك الكبير

<sup>(</sup>١) من خطاب ألفاه الأستاذ راجي الراعي في حملة ذكري الفقيد المعلوف بزحلة .

الذي قضى حياته يتحدث عنك!

كان وفياً لك حتى الموت ، فكن وفياً له حتى الخلود!

قم من بين أجيالك ، وحى ذلك الرحالة الجبار الذى أفنى أيامه ولياليه وهو يتسلّق جبالك ، ويهبط أوديتك ، ويشرب من ينابيعك ، يحيى ما مات منك في عقول الناس!

أيتها اللغة ، اجمعى ما تشتت فى دولتك من حروف و « ألفاظ » و « معان » وكتب ومخطوط وقراطيس وأقلام وأعلام ، وسيرى بها فى موكب الإكبار وعرفان الجميل إحياء لذكرى رفيقك القديم وبطلك الجندى الأمين ، اجمعى موكبك الجليل لمن أقام لك مجمعاً على كل رابية من روابى الشرق ، وانحنى عليك العمر كله يفتش فى رمالك عن ذهبك الدفين ، وينظم ما انتثر منه عقوداً يحلى بها جيدك فى معرض البيان!

وأنت أيتها الأخلاق الرفيعة ، هاتى لنا من عبيرك ، فهذا رجلك ، رجل الوفاء والأمانة والصدق والوداعة والإخلاص ترفّ روحه عليها!

وأنت أيها القلم ، لقد ذهب المارد الذي سوّدك في القراطيس فتمرّد ، تمرّد لماردك ، واذرف مدادك رثاء ودمعاً!

وأنت يا لبنان ، هات لعلا متك العكم ، عكم مجدك ، وقل لينابيعك أن تسقى تراب ساقيك الذى أصبح اليوم ظمآن ، وخذ من صخورك الشماء صخرة لضريحه لترفع عليها الأمة تمثالاً!

وأنت أيها الموت ، أنت الكريم الذى يوزع هداياه أكفاناً ، إن حفنة ترابك لن تخفيه عنا ، إن ذكراه أقوى منك !

أعد م الله لقمة من قمم الشرق ، فمشى إليها بشجاعة نادرة وصبر عجيب ونصب عليها علمه الحالد!

كان حس المجد فيه ، مجده الأدبى العلمى عميقاً قويبًا ، وكانت له أطماع بعيدة المدى ترتدى غير هذه الأثواب التي يرتديها الفاتحون! »

## الفصل السابع جملة القول في المعلوف

وَهبَ عيسى إسكندر المعلوف حياته للمعرفة . غير وان ولا ممسك ، ونقش آلا بيده ، وكتب بحبره البفسجى ، الذى خط به جميع ما كتب ، اشمه على صفحة المعرفة فى شرقنا المنبعث ، المتمعلى ، المستقبل دورة جديدة مبدعة من دورات تاريخه العريق ، فليس فى وسعنا أبناء الحياة الدنيا أن نسبغ على ذكره حياة لم يطبعها هو بطابع البقاء ، عما وهبها و وهبنا من حبات قلبه ، وأنوار عينه ، ولمعات فكره ، وخطرات قلمه !

إن ذكرى المعلوف حية ، لأنه أخذ من معين الحياة الأسنى أضواء ألقاها على دروب مظلمة ، ولأنه أدرك أن أفضل انتفاع بالحياة إنا هو أن تبذلها في سبيل شيء يبقى بعد أن تزول!

كان شيخنا فئة من هؤلاء الباحثين ، مجنمعة فى بردى رجل فرد ، وكان مؤرخاً ذا أصالة ، لأنه خرج على النهج المألوف فى زمنه ، من عد التاريخ سرداً وحسب ، لاسر مالكة توالت ، ومعارك وأعمت ، إلى

<sup>(</sup>١) (مع الطلبعة) : فؤاد صروف .

استكشاف نواح من تاريخ المشرق والعرب وبخاصة لبنان ، من دراسة المخطوطات القديمة والعناية بجمعها وتحقيق ما تيسير تحقيقه منها ، كما فعل في تدقيقاته المنشورة في مجلة «النعمة » ومجلة «المجمع العلمي العربي » في دمشق ، وفي كتابيه « نفائس المخطوطات و « خزائن الكتب العربية » ولأنه عمد إلى دراسة طائفة من أسماء القلاع والحصون في سورية ولبنان، جامعاً فيها بين معرفة الآثار القديمة واللغات القديمة والروايات المتواترة المنشورة والمنقولة ، مستسناً المعاني التار نحمة في الأسماء والأساطير الحرافية وآثار العبادات القديمة وأماكنها وأبنتها وهياكلها، وذلك بتحليلات وصفها بقوله: « توافق التاريخ والعقل ولعلى كنت على هدى » وقد عنى علاوة على ذلك بتاريخ الأسر اللبنانية والشرقية فسيرها ، أُسراً وأعلاماً ، مادة زاخرة بحقائق التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والفكري، كما فعل في كتابه « دوانى القطوف في تاريخ بني المعلوف » وكتابه « الأُسر العربية المشهرة بالطب وأشهر المخطوطات العربية الطبية » و « الغرر التاريخية في الأسر اليازجية » وغبرها، وأخبراً في كتابه «الأخبار المدوّنة والمروية، في أنساب الأُ سر الشرقية » الذي لم يزل مخطوطاً في مجلدات كثيرة وعسى أن ينشر في القريب القريب!

إن رجلاً يقضى ستينسنة أو تزيد، يبحث ويحقق ويؤلف ويحاضر وينشر ، ويخزن ما لا يتاح نشره، ثم يبيحه للباحثين الذين يلونه ، كما فعل فى المئات الحمس من مجموعة مخطوطاته التي اقتنتها مكتبة الجامعة

الأميركية ، ويشترك اشتراكاً فاعلا حصيفاً في ثلاثة مجامع علمية في دمشق وبيروت والقاهرة ، فيشهد دوراتها ، ويسهم في مناقشاتها ومنشوراتها ، ويصدر مجلة (الآثار) ويكتب لمجلة «المقتطف» وغيرها لهو حقاً رجل من الأقيال ، ولو هو قصر الجهد على ناحية واحدة من هذه النواحي الكثيرة ، لكان خليقاً بكل إعجاب . أما وقد جمع بينها وأحسن العمل ، وإن تفاوتت قيمته العلمية ، فني وسعنا أن نقول ، دون أن نعدو الحقيقة أو أن نبالغ في وصفها ، إن عيسي إسكندر المعلوف كان مؤرخاً كبيراً ، في فترة من نهضتنا الحديثة كنا فيها في أشد الحاجة إلى مثل عمله الجامع المنبه ، فقد اتصل من ناحية بالكبار من المؤرخين العرب القدامي وجري على نهجهم ، وكان من ناحية أخرى طليعة جيل جديد من المؤرخين على النهج العلمي الحديث ، فجاس أمامهم ، في دراسة الوثائق والأصول والآثار واللغات والعادات ، در و با ضيقة وعرة ، أخذت تتسع اليوم وتعبد ، فكان محافظاً و رائداً في آن ! » .

كان المغفور له عيسى إسكندر المعلوف منارة وضاء ة ، وذخيرة زاخرة ، و بديهة حافزة ، وخزانة عامرة ، وكان سادناً من سدنة (الضاد) صان بيانها ، وأسهم فى نشر أدبها، وجلا تاريخ قومه فى المشرق والمغرب العربى !

« الناس (١) بمعظمها لا تدرك هول المصاب الذي ألم ببلادنا وقومنا،

<sup>(</sup>١) (أوراق لبنانية) : مجلد ١٩٥٦ . يوسف إبراهيم يزبك .

بوفاة المؤرخ العظيم أستاذنا عيسى إسكندر المعلوف ، ذلك لأن الناس ، بمعظمنا ، تجهل حقيقة وضعنا فى عالم التاريخ ، وتبجهل أن فقيدنا كان . وحده تاريخاً وخزانة ومعلماً وصلة ، وشعاراً و بناء .

لا نعل<sub>م</sub> ه نبى يكون للبنان – عيساه – الآخر ، ولكننا نعلم أن خسران لبنان . فى وقتنا الحالى هذا – الحجة – فى بسط ماضيه ، إنما هو خسارة لا تعوّض !

وإلى أن تشعر الدولة بأنها مسئولة، وجدانياً وقومياً، عن قضايا تاريخنا الوطنى – أعنى : إلى أن ينعم الله على لبنان برجال لا يخجلون بتاريخ آبائهم وجدودهم، فتراهم يعنون به ويرعون مقوماته – إلى أن تأتى هذه المرحلة المنشودة التى نجهل ساعتها : سيظل الاستاذ العظيم عيسى إسكندر المعلوف دعامة التاريخ اللبناني، له ، ولتلاميذه وحدهم – شرف الممل في بناء الوطنية اللبنانية الصحيحة !

إن منات الكنوز الناريخية التى اكتشفها فقيدنا الجليل ، وألوف الأحداث الغامضة التى جلاها بمعرفته النيرة المخصاب ، تشمخ باسمه منارة فضل ، إلى الأبد ، فقد عمل ستين سنة ناضجة فى إنقاذ الأسانيد والمخطوطات . وبك الألغاز والآحاجي ، وطاف بالأديار والقرى والبيوت القديمة فى مرتفعات القمم وسفوح الأودية ، حتى جمع ما استطاع جمعه من أصول ، ما كنا لنعرف محتوياتها المجهولة القيمة لولا غيرته على سمعة وطنه!

عاش العلامة عيسى إسكندر المعلوف عيش القديسين في تأدية رسالته: أميناً صادقاً ، وفييًّا مؤمناً ، صابراً ثابتاً ، فقليل على قومه أن يرفعوا له تمثالاً من الماس ، يمرون به صباح مساء ، لينحنوا أمامه إجلالا ، ويقبلوا التراب الذي ارتفع تمثاله عليه! ».

ولئن هوى هذا النسر من سامق عليائه ، لقد ظلت شهرته خفاقة خفوق العكم ، خالدة خلود الهرم ، وستظل آثاره القلمية «تفرى اللجى بشعاعها الجوّال! » وستظل ذكراه حية بأنجاله ، النسور المحلقة فى جواء الأدب العربى المعاصر!

وجملة القول فى العلامة عيسى إسكندر المعلوف أنه «موسوعة» ضيخمة ، عبّ من معينها الثر جيل من الأدباء تزعم النهضة الفكرية بحق ، وألقف عشرات المجلدات فى آداب العرب وعلومهم وتاريخهم ، ودعا إلى التغنى بكفاءات وأقدار السلف الصالح وتراثهم ، والاعتزاز بما أضفوا على « الحزانة العربية » فى شتى ألوانها من ثقافة وعلم وفن !

كان عيسى إسكندر المعلوف ملكاً لنفسه،، لكنه بعد أن لحق بربه، أصبح ملكاً للتاريخ!



## الفهرست

| صفحة      |   |        |     |         |             |               |         |        |                    |       |
|-----------|---|--------|-----|---------|-------------|---------------|---------|--------|--------------------|-------|
| ٧         |   |        |     |         |             | •             | •       |        | مداء .             | الإه  |
| 11        |   |        |     |         | •           | . 19          | ام ۳۹   | ىلى لع | دمة الأو           | المقا |
| 77        |   |        |     | •       |             |               |         |        | حات قا             |       |
| <b>Y0</b> | • |        |     |         |             |               |         | -      | دمة الثا           |       |
| ۳۲        |   |        |     |         |             |               |         |        | حات قا             |       |
| ٣٤        |   | •      |     |         |             |               |         |        | خل                 |       |
| ٣٧        |   |        |     |         | . قن        | . الغساس      |         | ول :   | مهل الأ            |       |
| ٤٨        | • | أعماله | diw | ، _ درا | نشأته       | علوف :        | ندر الم |        | صل الثا<br>عيسي    | الفد  |
| 07        | • |        | •   | •       | ره .<br>۱۴۹ | <b>e</b> :: 4 |         |        | صمل الثا<br>مؤلفا: | الف   |

## من آثار المؤلف

١ - عرس ومأتم ( اقرأ ) صدر في عام ١٩٥٩

۲ ــ البستانی و إلیاذة هومیروس صدر فی عام ۱۹۶۳

٣ \_ عيسى إسكندر المعلوف \_المؤرخ الموسوعي الأديب صدر في عام ١٩٦٩

مطابع دار المعارف بمصر سنة١٩٦٩





## عيسى إسكندر المعلوف المؤرخ الموسوعي الأديب

كتاب تناول فيه المؤلف سيرة شيخ مؤرخى العرب المعاصرين عيسى إسكندر المعلوف ، عضو المجامع العلمية واللغوية فى دمشق وبيروت والقاهرة والبرازيل ، وصاحب المصنفات الشهيرة ، وفى طليعتها « الأخبار المدونة والمروية فى أنساب الأسر الشرقية » ، وهى الموسوعة التى تقع فى ١٤ مجلداً . . كما تناول المؤلف فى هذا الكتاب جهاد المترجم له ، مدة ستين سنة أو تزيد ، يبحث ويحقق ويؤلف ويحاضر وينشر ويخزن ما لا يتاح نشره ، ثم يبيحه للباحثين . . .